# جامع ـــــة حسيبــــة بن بوعلي ــ الشلف ــ كليـــــة الآداب و اللغــــات قسم اللغـــة العربيـة وآدابها

# جماليات تماهي الأنا و الأنا الآخر في رواية السيرذاتية "بحر الصمت" لد: ياسمينة صالح" أنموذجا

مذكرة معدة لنيل شهادة الماجستير تخصص: تحليل الخطاب السردى

إشراف الدكتور:

إعداد الطالبة:

\* عبد القادر عميش

🙀 قوادي نعيمة

أعضاء لجنة المناقشة

| رئىسا        |                             |
|--------------|-----------------------------|
| مشرفا ومقررا | 2- الأستاذ: عميش عبد القادر |
| عضوا مناقش   | 3- الأستاذ: بوزيان أحمد     |
| عضوا مناقشه  | 4- الأستاذ : مسعود أحمد     |
| عضوا مناقشا  | 5- الأستاذ: ميمون سهيلة     |

السنة الجامعية: 2009/2008م

#### المقدمة:

إن قراءة الأعمال الروائية بوضعها في علاقة مع مرجعيتها الخاصة ، لا يعني النظر الى الخصوصية الروائية . خصوصية الرواية العربية في حدود هذه المرجعية أو في حدود ماتحكيه الرواية .

و تاريخ الرواية العربية المعاصرة هو ،حتى اللحظة تاريخ تكون والأمر الذي يشغل العمل خلال فترة التكوين هو التميز روائيا . لهذا تبدو متغيرات الشكل تعبيرا عن نضجه أكثر مما هي تعبيرا عن إختلافاته .وبالتالي نرى أنه من الأجدى لنا في الوقت الحالي النظر في هذه المشروطية وذلك في حدود تمثلها بالتوظيف الخاص للقواعد والتقنيات العامة بإعتباره توظيفا قائما على علاقته بصورة المرجعي .على أن نمعن النظر في تغيرات الأشكال الروائية ،وخاصة العربية .

ولئن كانت هذه الملامح تشير إلى إرتباط الحكاية في الرواية العربية المعاصرة بوقائع التاريخ الحديث ومشكلاته وصراعاته فإنها تتحقق بالضرورة على مستوى الكتابة ،وعلاقتها البنائية المتخيلة ولهذا يبقى هاجس الخصوصية أو هاجس التوظيف التقني الخاص للقواعد العامة. وذلك بغية خلق صورة المرجعي على مستوى المتخيل الروائي.

وعليه نرى أنه من المفيد أن نعرج بالذكر لأهم التوظيفات التقنية التي حاولتها الرواية العربية المعاصرة بالى توظيف الرواية العربية المعاصرة للسيرة الذاتية أو عنصرا من عناصرها في المتخيل الروائي كعامل مشابهة بين الشخصية الروائية والشخص في الحياة ،أي كعمل يخلق صورة المرجعي الخاص ،وهي بذلك قد تستعين بتقنية الراوي بضمير «الأنا» المفرد الذي يتمتع بقدرة الإحالة على الذات المتكلمة ،ذات المؤلف الضمني أو ذات الشخصية المتماهية أحيانا وبقرائن ملحوظة مع ذات الراوي /المؤلف الضمني .

كما شهدت الرواية العربية في القرن العشرين تطورا كبيرا جعلها محط أنظار الدارسين فمن البحوث ما إنكب أصحابها على النصوص الروائية يستنبطون منها ملامح المجتمعات التي تنزلت فيها و لاسيما أن من أهم مقومات القصص تمثيل الوقائع

الحياتية للمؤلفين ،كما تحرص على شفافية التعابير اللصيقة بمهموسات الأنا والملامسة لهمهماتها الداخلية المقموعة والمكبوتة.

وفي رواية "ياسمينة صالح"، وفي عديد الروايات الأخرى كانت السيرة بإعتبارها حكاية "الأنا" عاملا مستهدفا من قبل الكاتبة لتخصيص الرواية العربية فالخطاب الروائي في هذه الرواية "بحر الصمت" يشتغل على قيمة الـ"الأنا" كي يروي حكايته وفق عقد (عقد السيرة الذاتية)، هو ميثاق صديقتها أي صديقة المتخيل الروائي بالسرد الإجتماعي التاريخي الذي يعيشه الـ"الأنا" وبقيم الأسرة والمجتمع الأخلاقية التي حكمت زمام حياة هذا الأنا.

وإلى هذا فإن الخطاب الروائي السيرذاتي في رواية "بحر الصمت" ينطوي على وظيفة مزدوجة فهو برهان تمثيلي يفسر نمط الخطاب بمرجعيته ويعلل في الآن نفسه السيرة الذاتي بروائيتها ،كأن "بحر الصمت" أمثولة لرواية عربية حديثة ،ولكن حداثتها هي بإعادة الإعتبار إلى العمل الذاتي ،إلى التجربة الخاصة ،إلى الـ"الأنا "أو "الذات "في واقعها المحلي المعيش ،ولهذا كانت نظرتنا لهذا المعطى الجمالي والأثر السردي العميق من جهة ندر النظر فيها ، فهناك من درس الأنا ولكن بصورة أخرى كما تمثلت هذه الدراسة في "البعد النرجسي للأنا الشاعرة في عالمه الداخلي (بنية الأنا) تقمص دور الأخر "و دراسة أخرى تمثلت في " تسامي الأنا في الشعر الجاهلي " .... إلخ حيث إستهدفت در استنا إظهار الجانب الجمالي والفني لهذا المكون السردي ،هذا الضمير المصطلح الموظف من طرف المؤلف ظمن المنظومة السيرذاتية .

والرواية العربية المعاصرة لاتخلو بنيتها من هذا المكون الذي صار بمثابة القلب النابض للنص الروائي وخاصة السيري منه وتقوم هذه الدراسة على الكشف عن جماليات التماهي بين الأنا والأنا الآخر والآخر هنا نقصد به ضمير الأنا النحوي المصطلح عليه من طرف الروائية ،ومصطلح التماهي هنا متعلق بالهوية،و المقصود به توحيد الماهية ،وطرح موقف التماهي في النصوص الروائية لدليل على أن الأنا العربية شارفت على السقوط في عملية خطيرة تتعلق بالتاريخ الذاتي وتتمثل في عملية الغائية

للتاريخ ،والمماهات التي تقترب من حيث المعنى إلى فعل التماهي فهي العمل الذي بموجبه يصبح كائنا متماهيا مع الآخر في الفكر أو في الواقع . وهي كذلك عبارة عن مصدر نفسي بواسطته بنقل شخص ما (أ) إلى آخر (أ) نقلا متواصلا للمشاعر لدرجة الخلط. ما لنفسه مما هو لغيره ،والحال سيان فالتماهي الذي نحن في صدد الكشف عنه يكمن بين آنوين : أنا فعلي وأنا آخر مصطلح نحوي ، يوظف في المتن الروائي ليضفي علية لمسة حياتية ،كما يكمن دور المماهات هنا في وصل لا فصل الأنا الأول مع الأنا الآخر الثاني حيث يصير الطرفان طرفا واحدا أي الأنا الفعلي للمؤلف هو نفسه ضمير المتكلم المفرد الذي يوظفه كعون سردي ينوب عنه بالدرجة الأولى .

ولهذا كانت بادرة إنطلاقي في بحث هذا الموضوع نقطة لا تكاد تلمح إد ما قورنت بما جاءت به أبحاث الأولين إد هي بمثابة نقطة إحياء لما قيل لأننا مهما قلنا فإننا لن نوفي ولو الجزء اليسير من ذلك الذي قيل في ذلك العالم الوفير.

ونحن إقتبسنا ما شاء الله لنا من ذلك الفيض وإغترفنا غرفة من بحرهم إذ لايزعم زاعم سيأتي بشيء جديد وإن أتى فإنه لن تكون له أهميته عند أهل العلم والإختصاص.

ونقطة إنطلاقي كما أسلفت الذكر في بحث هذا الموضوع جملة من الإستفسارات والتساؤلات والإشكاليات التي ظلت تزور المخيلة من وقت لآخر وتتحايل على العقل ليجسدها على أرض الواقع ولكي تكسر ذلك القفص الزجاجي ،وإغراء العقل بكل السبل لكي يحرر تلك الأفكار العذارى من الحبسة داخل ذلك القفص لتخرج من العتمة إلى النور من منطقة الكبت أو اللاشعور إلى الواقع المادي الملموس وقد تمثلت فيما يلى:

ما مدى أهمية كتابة جنس السيرة الذاتية ؟ وكيف يحدث ذلك التماهي بين الحقيقي والخيال في نصوص السيرة الذاتية ؟ وهل يحدث في جميع الأحداث أم في بعضها فقط ؟ وما هي جماليات تماهي الأنا الفعلي الحقيقي الذي مع ذلك الأنا المتمثل في المصطلح السردي المتمثل في ضمير المتكلم المفرد "أنا" بإعتباره ترهينا سرديا ؟

و هل حقيقة أن ذلك المصطلح السردي أو ضمير المتكلم "أنا" المفرد يفي بالغرض لكى يحل محل الذات الفعلية محل الذات الفعلية الحقيقية ؟

وإذا كان إعتمادنا المنهج الإنشائي في تحليل الخطاب القصصي حيث يبرز ما وقفنا عليه في هذا النص من تضخيم لصورة الخطاب الروائي .وإذا كانت أشكال السرد من أهم ما يؤدي إليه النظر في الخطاب القصصي في النص الروائي فإن تضخم الذات المتكلمة لما يقتضي الإهتمام بطرائق التلفظ وأعمال القول بإغناء المنهج الإنشائي في تحليل الخطاب ببعض مكتسبات منهج التلفظ ،وهو منهج يولي أصحابه الذات المتكلمة والرائية أهمية كبيرة خاصة في النصوص التي لها فيها حضور بارز ،ونفوذ واسع لا انفكاك لما يحكي من سلطتها ، هذا وأدى بنا النظر في أفعال التلفظ إلى النظر في ما يحصل من أعمال ،إذ ما من خطاب ينجز إلاً وهو موجه إلى طرف بقصد التأثير فيه بما يحتمله من مقاصد ،وبهذا تتعدل وجهة المنهج بتغير الزاوية التي ينظر منها في هذا النص .

وإن هذا البط النظري للمسألة يسمح بتقسيم العمل إلى ثلاثة فصول يتصدرها مدخل وسيكون بمثابة تمهيد مطول المبرر لتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول تناولنا في المدخل جنس السيرة الذاتية بين إشكالية الجدة والقدم ،ودور الحس التاريخي وتجلياته في جنس السيرة الذاتية بالإضافة إلى مسألة النشأة وما شهده هذا الموضوع من تعدد في المفهوم بين اللغوي الإصطلاحي ،كما عمدنا إلى تبيان أنواع السيرة وتقسيمها بإعتماد غاياتها .

أول هذه الفصول وسمناه بـ" بين كتابة ورواية السيرة الذاتية " يتضمن ثلاث مباحث ، سنتطرق في المبحث الأول إلى الحديث عن نرجس السيرذاتية (الأدبية) وإشكالاته ، حيث أن منابع الرواية السيرذاتية وتشكلات بنيتها غير منابع الرواية (الخيالية) غير واقعية .. وهذا ما أدى إلى تميز كل رواية أو قصة ببنائها السردي الخاص

أما المبحث الثاني فسنتعرض فيه إلى الأنا وجماليات السرد في الخطاب الروائي السير ذاتي ،وذلك لنتبين من خلال جماليات هذا الضمير 'أنا" هذا الترهين السردي بإعتباره خاصية جمالية فنية يضفيها الكاتب والمحيلة عليه لاعلى غيره ، تثبت وجوده

داخل عالمه المنسوج تحت وطأة الأحداث الماضية المستعادة في زمن الحاضر ذلك الهو المجسد للأنا في الحاضر.

أما في المبحث الثالث ،فسنتناول السرد وتشكلاته والضمائر المصطنعة في رواية الرواية ،حيث تنوع أنماط السرد وتشلاته وجملة الضمائر المساهمة في عرض الحدث وبلورته في تسلسل يضفى جانبا جماليا بحتا.

أما ثانى هذه الفصول فهو الذي سميناه "السرد القصصى.

أنا الراوي الفعلي ،و هو كسابقه يحتوي على ثلاثة مباحث يحوي المبحث الأول "تقانة السرد وجدلية المعلن والمضمر في الرواية وإستعادة السيرذاتية في زمن الكتابة الروائية ،وذلك لما لهذا المكون من فعالية سواء كان معلنا (إسم مثل السي السعيد ...)

أو مضمرا (أنا ،هو ،أنت ...) حيث يضفي على المتن الروائي شاعرية خاصة ،لدرجة إحساسنا بصوت الكاتب وهو يتحدث داخل عمله وكأننا في حوار مباشر معه أي أن النص يبقى مخلدا لمؤلفه على الدوام ،حتى وإن غاب فإنه لايغيب بصورة كلية ،وإنما بصورة جزئية .

أما في المبحث الثاني سنخصص الحديث فيه حول الخطاب الراوي، إنزياحاته وتجذره والصراع المستمر للذات وسلطة الأنا الفاعل الأول ووضعياته وذلك بإبراز مكان الأنا الفاعل الأول بإعتباره السلطة الأولى في الخطاب الروائي ،ولماله من فاعلية في البناء السردي العام . هذا وتكشف هذه الفاعلية عن هذا الأنا المصطلح ودوره في رواية السير ذاتية ،وحكايته ومنزلته السردية،والعلاقة التي تربطه بالأنا الفعلي للمؤلف داخل المتن السيري وهذا ماسنقف عليه في المبحث الثالث .

وأما ثالث هذه الفصول فقد وسمناه بـ"فاعلية الأنا المبئر في الخطاب الروائي السيرذاتي ،حيث سنتطرق في المبحث الأول للعنوان والمنظور وموقع الأنا الراوي في تحديد موضوع الرؤية في المتن الروائي السيرذاتي ،حتى نكون على دراية بقواعد المنظور وإستراتيجياته وموضوع رؤية الأنا الراوية ناهيك عن المنظور بين الغياب والحضور في النص (بحر الصمت ).كما تطرقنا في المبحث الثاني لـ"رواية بحر الصمت

٥

" وتغير التبئير وإنقسام الخطاب السيرذاتي ،وذلك من أجل رصد تغيرات زاوية رؤية المؤلف للأحداث من عديد الزوايا ،أما المبحث الثالث فتناولنا فيه المقام التعاملي والمونولوج الداخلي للأنا الراوي /الكاتب وزاوية رؤيته في الرواية على مستوى المكان والزمان والمواقع الزمانية والضمائر ودلالتها وكيفيات إسنادها حيث تناولنا فيه عديد الأمور محاولين إستجلاء دلالات المونولوج الداخلي لهذا الأنا المؤلف ،وما هي الأبعاد التي نظر من خلالها إلى عالمه ،ومدى الأهمية التي تفرضها المواقع سواء المكانية أو الزمانية ،وبخاصة الضمائر ونخص بالذكر ضمير المتكلم المفرد الذي يعتبر لب البحث سواء اباعتباره ضميرا فعليا أو مصطلحا ، لأنه لا يكون أحدهما بمعزل عن الآخر مثله كمثل الروح والجسد ،بإعتبار الأنا الفعلي هو الجسد والروح والأنا المصطلح هو تلك الروح المجسدة بالسواد على البياض في الجسد الثاني .

ولا يسعني في خاتمة هذه المقدمة إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعبارات الإمتنان والعرفان إلى الأستاذ الجليل «عميش عبد القادر» الذي سدّ أزري وأنار لي سبلا في البحث كثيرة كما لا يسعني إلا أن أعبر عن فائق إحترامي لما وجدته فيه من رعاية وإنفتاح سمع على الرأي المخالف والذي تفخر جامعتنا بمثله ، فأنا مدينة له بما في البحث من وجوه للصواب ولى وزر ما فيه من وجوه للخطأ..

#### مدخل:

#### 1- جماليات الحس التاريخي وتجلياته في جنس السيرة الذاتية:

وتعتبر القدرة على الإحساس بالتاريخ ،الذي يرى فيه بعض العلماء على أنه ميزة كسائر المزايا الإنسانية الأخرى ،و هذا الحس التاريخي الذي تتفاوت فيه الأمم وتتباين فيه الجمعات وفي ذلك يحاول "إشبنجلر Spengler" إثباتها عند أمة المصريين القدماء، وينفيها في عالم الحضارة الكلاسيكية اليونانية ،فالأمة التي تحرق جثث رجالها ،ولا تعنى بتسجيل أعمالهم وإذا مضى على وفاة أحد عضمائها ستون سنة لم تستطع أن تتحقق إن كان ذلك العظيم شخصية تاريخية أو خرافية هي أمة فيما يراها ،ضعيفة الإحساس بالتاريخ." (1).

ولعل ما ذهب إليه"إشبنجلر Spengler "وذلك من خلال الإحساس بالتاريخ لدى القدماء المصريين فإننا نشاطره الرأي لأنه لولا تخليدهم لعظمائهم للإضمحلت الحضارة الفرعونية وأبيدت إبادة نكراء ،وحتى وإن عدنا أدراجنا إلى تلك الأمة المصرية القديمة ،وتأملنا تلك الحضارة لتبين لنا ما كان يرمي إليه "إشبنجلر" واضحا كل الوضوح في حفرياتهم وجثثهم المحنطة ،هذا ناهيك عن ذكائهم الذي فاق ذكاء الأمم الأخرى ،وبما أنه من النادر أن يتفق النقاد في وجهات نظرهم ،كذلك هو الحال بالنسبة للباحثين والعلماء فكما نسب "إشبنجلر" الحس التاريخي لتلك الأمة المصرية ،فإننا نلفي مؤرخا آخر يسعى إلى عدم نسبة ذلك الحس التريخي عند المصريين القدماء والسبب في ذلك حسب رأيه أنهم"يتصورون عالمهم ثابتا لايتغير ،إنبثق من يد الإله خلقا سويا كاملا فلم تعد الأحداث التاريخية فيه مجرد إهتزازات سطحية في نظام مقرر مستقر ،وكل شيئ فصى الحضارة المصرية من تأليه الحيوانات والملوك ،ومن أهرام وتحنيط ...

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> إحسان عباس - فن السيرة ط4 ،دار الثقافة بيروت لبنان، ص:7.

كل شيء من هذه المظاهر الحضارية يدل على أن الثابت كان في نظرهم هو الشيئ الهام الحافل بالقيم وإن ليس من قيمة للماضي والمستقبل إلا بمقدار تجسد الحاضر لهما ." (1).

ويرى بعض الباحثين أن تلك النسبة من التفاوت بين الأمم في إحساسهم بالتاريخ لن تطمس حقيقة مفادها أن الحس التاريخي هو الأب المنجب للسير ،يوم كانت السير جزء من التاريخ فإذن في أحضان التاريخ نشأت السيرة وتربت وكبرت وأخذت سمتا واضحا ،وأثرت وتأثرت بمفهومات الأفراد في سائر المجتمعات على إختلاف الأمكنة ،وتشكلت فكانت بمثابة تسجيل للأحداث والأعمال والحروب وتعبيرا عن مجموع المبادئ والقيم الخالصة لدى الشعوب .

وإننا لانستطيع الحكم أو الجزم بنسبة هذا الفن إن صحت تسميته إلى التاريخ أو عدمه، إلا إذا رجعنا وتفحصنا موقع الإثبات الأصلي والعودة إلى من يسوقنا بالدرس والإستنباط ، وإنه لمن المعقول أن ننسب السيرة إلى العامل التاريخي ، وأما إذا حدنا لماذا ؟ لوجدنا أنفسنا أمام ضرورة إستدعاء مفهوم" التاريخ" لوسم هذا الترتيب العام الذي يمتد على مرحلة طويلة من الزمن ، ونحن إذ نستعمل هنا مفهوم التاريخ ، فإننا لا نروم الذهاب بعيدا إلى حد إعتبار السيرة تاريخا بصورة ما ، بل إننا نعين إستعماله هنا ضمن حدود الصيرورة الزمانية التي تتضمن حقبا متعددة ، ووفق هذا الإستعمال نعني به الترتيب أو التسلسل العام للأحداث ، كما تقدمها لنا كل السير ، فقد نجد في هذا التوظيف ما يومئ إلى الحد التاريخي ... "(2).

ولفظة السيرة الدالة على الصيرورة والإستمرارية الزمكانية للوقائع والأحداث التي تعطينا صورة واضحة جلية الأبعاد لواقعة من الوقائع أو حادثة من الحوادث ،كما وقعت في مسرح الحياة ،أي أنها لاتصفى أو تنقى من شوائب الواقع بل تسرد كما وقعت في زمانها ومكانها أي في حلبة التاريخ.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ،ص: 8.

<sup>(1)</sup> معيد يقطين \_قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية \_d1 المركز الثقافي العربي ص: 199 . (2)

ولذلك يعد عامل التاريخ جزءا مهما إن لم نقل الأساس الذي لابد منه لتقوية البنى التحتية أو القاعدية التي يبنى بها وعليها عالم السير بما حمل.

هذا من ناحية قبولها في بؤرة التاريخ ،أما من ناحية الرفض أي رفض نسبتها إلى التاريخ،وهذا ما قال به "كولنجود Collingwood" رفض إستعمال السيرة كذلك "لأنها تفقد القاعدة الصحيحة التي تقوم عليها،فحدود السيرة هي الأحداث البيولوجية الواقعة بين ولادة شخص وموته ،من طفولة ونضج وأمراض ،وغيرها ،فهي صورة للوجود الحيواني الجسماني...،ولكن هذا كله ليس تاريخا".(1)

ومن مناصريه في هذا الرأي "توينبي Toynbee" فهو يخرج من دائرة التاريخ ما يتصل بالسيرة الذاتية كإعترافات القديس "أوغسطين "و"روسو"،ويقول: "إن هذه الكتب تشتبك بالتاريخ لأنها تدور حول أناس لهم قيمتهم في الحياة الإجتماعية ،وحيوات هؤلاء الناس هامة في نظر الأخرين ،لما كان لهم من ميزة تاريخية وميزة فردية ،فإذا علقنا السيرة بالتاريخ وقعنا في الخطأمن حيث الطريقة. "(2)

ويثني هذا الأخير على ما حققه "ليتون ستراتشي Strachez –L "في سيرة الملكة فكتوريا لأنه إستطاع أن ينتزع تاريخها الفردي من حياة العصر الذي عاشت فيه".(3) ولكن هذا لاينفي أن ننظر نظرة واعية وصريحة وفضولية بعض الشيئ ،لعظمة كل من السيرة والتاريخ فكلاهما له شأنه.

ومن ثم يمكننا القول: "بأن السيرة كانت من ناحية عملية تاريخا في نشأته وعنيها "(4) ،أما إذا قسناها بمقاييس جديدة فإنه بإمكاننا البوح بأنه كلما كانت تعرض للفرد في نطاق مجتمعه أو بيئته وتعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة والخاصة أو منعكسة عنها أو متأثرة بها فإن السيرة في هذه الحالة تصبو إلى تحقيق غاية تاريخية .

<sup>(1)</sup> إحسان عباس فن السيرة ط 4،ص: 9 ،10.

<sup>(1)</sup> إحسان حبس عن السيرة 2 1,20; و .( (2) المصدر نفسه ،ص: 10.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص: 10.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص: 10.

فالسيرة في بداية نشأتها كانت مرتبطة بالتاريخ وإستمرت زمنا طويلا لا نتنفك عنه ، فمثلت نوعا من السير التاريخية التي وجهت عنايتها إلى تسجيل الأحداث والحروب والوقائع المختلفة في حياة فرد من الأفراد (1). والغاية من التاريخ عند "إبن خلدون " هي الكشف عن القدرة الحسنة ، وتجنب المزالق والإعتبار بأخطاء الماضي "(2).

#### 2- مسألة النشأة وتحديد المصطلح:

#### أ ـ مسألة النشأة:

#### 1- عند العرب:

ولم تكن الغاية الخلقية معدومة في نشأة التاريخ والسير عند المسلمين ،وأشار إلى ذلك إبن الجوزي قائلا: "إن التواريخ وذكر السير راحة للقلب وجلاء الهم وتنبيها للعقل فإنه ...إن شرحت سيرة حازم علمت حسن التدبير ،وإن قصت قصة مفرط خوفت من إهمال الحزم ".(1)

وبالنظر عن كثب نجد أن للقرآن الكريم بالغ الأثر في ترسيخ وتعميق الحس التاريخي عند العرب ،حين قص عليهم قصص الأمم الخالية ،فكان بمثابة حلقة وصل بين تاريخ الخليقة جمعاء ،"فكتبوا السيرة النبوية التي أعتبرت جزء من السنة ،فهي والحديث مصدران هامان من مصادر التشريع ،إضافة إلى أنهم ورثوا نظرة الجاهلية إلى التاريخ ،تلك النظرة القائمة على الأيام ،لذلك كان كتاب السير يركزون قبل كل شيئ على مغازي الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبذلك عدت السيرة جزء من الحديث تخضع لأحكام الإسناد خضوعا دقيقا ".(2).

وفي الوقت المزامن لحياة الرسول( صلى الله عليه وسلم) أخذت السيرة في\_\_\_ه سمتا

<sup>(1)</sup> إبراهيم السعافين وآخرون السلامي التعبير الأدبي ط1 الإصدار الأول 1997 الثاني 1999-الثالث 2000 دار الشرق للنشر والتوزيع ص:192.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق،ص:11.

<sup>(3)</sup> إبراهيم السعافين وآخرون اساليب التعبير الأدبى ،ص192: -193 .

<sup>(4)</sup> إحسان عباس فن السيرة ط4 ، ص:14.

معينا إذ "كانت للغاية الخلقية الصدارة ،فأصبحت بدافع من النزعات الأخلاقية ،إذ أصبح جانبا من تلك السير يكتب على شاكلة مغايرة ،لما ألفناه ،إذ أصبح مجموعة من الحكم والأمثال والأعمال الفاضلة التي تصدر عن أحد الناس"(3).

وليس من السهل حصر التأليف في السير أثناء العصور الإسلامية ،أو قبلها سواءا أكانت تلك السير شعبية أو غير شعبية ،ونلاحظ في الإطار العام لهذا التراث السردي العربي ،وذلك بوضع هذه الخطاطة الأولية لهذه السير حسب موقعها ووصولا إلى درجة الصفر من زمن البداية ، من فترة ما قبل الإسلام إلى غاية زمن النهاية الذي يعتبر زمن البداية الهذا الفن السيري .

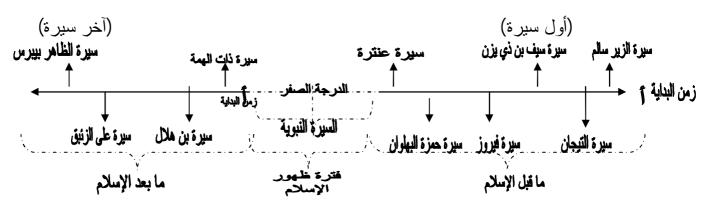

هذا تقريبا نفس الأمر الذي ذهب إليه سعيد يقطين من خلال كتابه" قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية"(1) من خلال ترتيب زمن السير وخاصة الشعبية منها وقيامه بالبحث عن أسبقية الظهور والنشأة ،وفي كتابه هذا ،قام بوضع نفس الخطاطة والتي إعتمدنا عليها ،لكن بإضافة بعض التعديلات البسيطة .

وكانت بدايات الكتابة التاريخية عند العرب متمثلة في السيرة النبوي والتي عني بتدوينها "عروة بن الزبير" ،"ولعل ريادة هذا الأخير هي التي جعلت مؤرخي السيرة التالين يختطون لأنفسهم نهجا متميزا، في كتابة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)" (2).

<sup>(1)</sup> ينظر سعيد يقطين- قال الراوي - البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ط1، ص:171 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> ضياء الكعبي السرد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكالات التأويل ط1، 2005 ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص:156.

<sup>(3)</sup> إحسان عباس فن السيرة ط4،ص: 18.

بالإضافة إلى العديد من الأخبار والأحاديث التي كانت تروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم): "ثم أبان بن عثمان بن عفان وقد جمع في السيرة صحفا ،ثم وهب بن حنين وله كتاب في المغازي، ثم شيخ رجال السيرة ،محمد إبن إسحاق ومن جاء بعده إلى أن وصلت لإبن هشام ومن تبعه "(1).

وظلت أكثر السير في العالم الإسلامي ،مجموعة من الأخبار المأثورة ليس خالية من وحدة البناء والإحساس بالتطور الزمني،وبصورة مشمرة ومختصرة باتت السير دونما شكل تام ودون محتوى شامل كامل حتى العصر الحديث،المواجهتها جملة التغيرات السارية في القواعد والطرق وحتى المحتوى،و هذا نتيجة التيار الثقافي الغربي. والسيرة في الغرب لم تكن أحسن حالا منها في العالم الإسلامي ،وتعتبر أسوأ مراحل السيرة الغربية يوم وقعت في قبضة رجال الدين ،أصبحت سير مبرزة لكرماتهم وأعمالهم ،بحيث أصبحت نماذج ليس فيها من حياة الشخص المترجم له أو لجملة تجاربه إلا الشيئ القليل،ويعتبر هذا عجزا كبيرا أثقل كاهل السيرة في تلك الأونة ."لأنها كما يتبادر لنا أقرب الأشكال الأدبية إلى الأذهان، فإذا ما سيطرت عليها العاطفة عصفت بما فيها من صدق وأفسدت أساسها الذي يتبلور في الإنسان,أو شخصه وتجاربه"(2).

قال إبن هشام: "وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) من ولده وأولادهم لأصحابهم الأول فالأول ...للإختصار إلى حديث سيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتارك بعض ما ذكره إبن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه ذكر..."

#### 2- عند الغرب:

ويعد القرن الثامن عشر عصر النهضة في تاريخ السيرة الإنجليزية ،حيث كان

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق حسين فن النثر المتجدد ط 1 دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،الأحساء،ص:35.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس فن السيرة - ط4، ص:38.

<sup>(3)</sup> أبن هشام ،الإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري المتوفي (213 أو 218)،طبعة جريرة منقحة ومرتبة ،1426 هـ - 2005 م ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشر بيروت لبنان ،ص:7.

للسيرة في تلك الآونة جمهورها الخاص لإعتبارهم إياها الوسيلة الوحيدة لسلم ثغرة الفراغ لما تحويه من أمور غاية في الجدية ،وهذا ما حفز عددا كبيرا من الكتاب للمضي في كتابة هذا النوع من الأدب ،وخاصة الذاتية منها ،وأصبح التنافس بين جمهور الكتاب والمبدعين في قمته والكل يبحث عن سبل لإبهار القراء المتعطشين لهذا الفن الأدبي الجديد وهذا العصر ،عصر "جونسون Dr .jonnson "ورفيقه، "بوزول "Boswell " وواحدهما لايذكر في تاريخ الأدب منفصلا عن الآخر ،فعن طريق الأستاذ ذكر الناس التلميذ كاتب سيرته ،وعن طريق التلميذ بقيت صورة الأستاذ الإنسانية حية على مر الأزمنة ".(1)

ومن بين من سطع نجمه في عالم السيرة ،والذي نشر ثلاث مجموعات سيرية ،ففي الأولى ترجمة "كليست وهلدرلن ونيتشه "،وفي الثانية المعنونة بـ"أساتذة ثلاثة "لدكنز وبلزاك ودوستويفسكي وفي الثالثة "بناة العلم "ترجم لتولستري وكازانوفا وإستندال".(2)

وفي هذه الأخيرة بلغت قوة التحليل النقدي عنده مداها ، لإعتباره أكثر كتاب السيرة تصويرا لذاتيته من خلال حيوات هؤلاء الناس ، والشيئ الذي لفت إنتباهه ، إعجابه بسير هما التي تحوي جملة الإضطرابات النفسية، وحالات الشذوذ المتميز المسيطرة عليهم.

هذا بالإضافة إلى ماجاء به "ليتون ستراتشي Lytton strachy" والذي عمل بمقياس "جونسون" في الصراحة والصدق والعناية بإبراز حياة الفرد على طبيعتها .هذا بصورة مشمرة حول نشأة السيرة عند كل من العرب والغرب.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص: 41.

<sup>(2)</sup> ينظر المصدر نفسه ،ص:50.

#### ب - السيرة بين المفهوم اللغوى والإصطلاحي:

#### 1- من الناحية اللغوية:

ومن مسألة النشأة إلى تحديد المفهوم ،فتشكلات السيرة من البعدين اللغوي والإصطلاحي ،فالتطور الدلالي للفظة السيرة من ناحية البعد اللغوي إلى "السنة "و"الطريقة الحسنة "،و"الهيئة"، والسيرة كذلك "أحاديث الأوائل والمثل الشائع بين الناس".فالسيرة :السنة ...والسيرة الطريقة ويقال : سار بهم سيرة حسنة ،والسيرة الهيئة،وفي التنزيل العزيز "سنعيدها سيرتها الأولى"().

وسير سيرة :حدث أحاديث الأوائل ،وسار الكلام والمثل في الناس ،شاع ويقال :هذا مثل سائر ،وقد سير فلان أمثالا سائرة في الناس ،وسائر الناس جميعهم"(2).

ونظرا للإقتران السيرة دلاليا في بداياتها الأولى بتاريخ الرسول (صلى الله عليه وسلم)و بغزواته ،ولعل هذا الإقتران هو الذي جعل "حسين نصار "كتاب يوسف

هوروفيتش (josep horovitz). authors بإسم (المغازي الأولى ومؤلفوها)مؤثرا كلمة المغازي على كلمة السيرمقتديا في ذلك بالمؤلف نفسه"(3).

#### 2- من الناحية الاصطلاحية:

أما دلالة اللفظة من ناحية البعد الإصطلاحي ،فهي جنس أدبي كغيرها من الأجناس الأدبية الأخرى، إلا أن هذا الجنس يرمي إلى التعرية والإفصاح عن حياة مكبوتة في اللاشعور لدى فرد أو مجموعة من الأفراد ،والسيرة بمفهومها الإصطلاحي في الموسوعة العربية العالمية ،حسب ما أدلى به "إبراهيم السعافين" في كتابه اساليب

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> سورة طه ،الآية {21-20}.

<sup>(2)</sup> ينظر أبو الف ل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الإفريقي المصري لسان العرب مج 4 ،ط1 1990 دارصادر للطباعة والنشر، ص: 390 .

<sup>(3)</sup> ضياء الكغبي السرد العربي القديم نالأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل ط1 ،دار الفارس للنشروالتوزيع المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص:155 .

التعبير الأدبى " هي نوع أدبي يعرف بحياة علم أو مجموعة من الأعلام "(1).

ويرى أن تعريف السيرة إصطلاحيا ليس بالقادر على الإلمام بكل تفصيلاتها أو صورها المختلفة وفي تعريف سامح كريم لمصطلح السيرة يرى أنها تاريخ حياة شخص له مكانة في المجتمع ،وبالتالي تستحق الذكر والتسجيل ،وهذا الإصطلاح مأخوذ في الأصل من المادة اللغوية سار أي مشي وسلك أو ذهب في الأرض ,ومن هذا المعنى أصبحت السيرة الذاتية تدل على الأسلوب أو الطريقة أو الحالة التي يكون عليها الإنسان"(2). أما أنيس المقدسي فيجمع في تعريفه لها بين التحري التاريخي والإيقاع القصصي ، ورسم الصورة الدقيقة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بالتحليل النفسي والإجتماعي القصصي ، ورسم أو بناء ،وعلى ذلك فهي ليست من الأدب المستمد من الخيال ،بل هي على خطة أو رسم أو بناء ،وعلى ذلك فهي ليست من الأدب المستمد من الخيال ،بل هي النحو التالي إذ تعتبر فنا وعلما ،فنا من حيث السبك والأداء الأسلوبي المتميز في شكله الإيحائي الأخاذ ،الذي يقوم على الإغراء والتأثير في نفسية القراء أو المتلقين ،وذلك ،بالسها حلة قصصية من خلال تصوير الشخصية تصوير اشاملا وفي غمرة من التتابع ،خاضع لعناصر السرد.أما كونها علما لإستخدامها جملة من الحقائق التاريخية ،وعلمية ،خاضع لعناصر السرد.أما كونها علما لإستخدامها جملة من الحقائق التاريخية ،وعلمية ،

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> إبراهيم السعافين وآخرون أساليب التعبير الأدبي-ط1 الإصدار الأول 1997، الثاني 1999 ، الثالث 2000 دار الشرق للنشر والتوزيع ، ص:192 .

<sup>(2)</sup> سامح كريم حماذا يبقى من العقاد دار القلم بيروت ،لبنان ص: 241.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق حسين فن النثر المتجدد ط1 دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع الأحساء ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة ،ص:43 .

<sup>(4)</sup> حسان عباس فن السيرة - ط1 ،ص:90.

#### ج - أنواع السيرة:

بعد هذه الإلتفاتة القصيرة حول المفهوم نعرج وبشكل مشمر إلى جملة من الأنواع التي إنبثقت منها ،وقبل الولوج إلى هذه الأنواع هناك بعض التوضيح الذي لابد منه لإجلاء المبهم من اللأمور ،وحتى يكون القارئ على بينة مما يقرأ والشيئ اللافت للأمر أن السيرة العربية إحتفظت بكلمة (السيرة)في السير الشعبية ،بينما غلبت عليها كلمة (الترجمة) في تلك الأونة وذلك كلما تعلق الأمر بحاكم أوشاعر أو كاتب لكأن الترجمة كانت مرتبطة بالأدب الرسمي والسيرة بالأدب الشعبي ،"وكلمة الترجمة الأرامية الأصل ،كانت دلالتها على سرد تاريخ الأفراد بصورة موجزة، على غرار دلالة كلمة السيرة التي دلت ولاتزال على سرد التاريخ المسهب للفرد . إلا أن كلمة الترجمة الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية المسهب الفرد . إلا أن كلمة السيرة الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية المسهب الفرد . إلا أن كلمة السيرة الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية المسهب الفرد . إلا أن كلمة السيرة الذاتية وغير الذاتية وغير الذاتية المسهب الفرد . إلا أن كلمة السيرة الذاتية وغير الذاتية وخير الذاتية وخير الذاتية وخير الذاتية وخير الذاتية وخير الذاتية و المسهب المورد والميد والمية الميرة والمير الذاتية وخير الذ

وللسيرة بشكلها العام أنواع مختلفة وذلك الإختلاف النوعي منبثق من إختلاف النوعي منبثق من إختلاف النطابط المعتمد في التصنيف ،وفي ذلك نورد التقسيم الذي جاء به "إبراهيم السعافين"للسيرة إذ يورد قائلا :أننا نستطيع تقسيم السيرة وفق ضابطين رئيسيان إلى الأنواع التالية :

1- إما أن تكون سيرة ذاتية: وهي التي يكتبها الشخص بنفسه عن نفسه.

2- وإما أن تكون السيرة سيرة غيرية: وهي التي يكتبها كاتب ماعن شخص آخر"(2).

ويرى "إحسان عباس "فرقا كبيرا بين المتحدث عن نفسه ،وكاتب السيرة الذاتية لأنه يعتبر الأول لايزال كلما أمعن في تيار الحديث يثير شكنا والثاني يستخرج الثقلة

<sup>(1)</sup> نبيل سليمان السردية السيرية جريدة (الزمان) العدد1704 ... التاريخ 2004 ،ص:1.

<sup>(2)</sup> إبراهيم السعافين وآخرون-أساليب التعبير الأدبي-ط1 ،ص:192.

الممنوحة له منا ،خطوة إثر خطوة ،ولذلك كان الأول شخصا عاديا أو أقل من العادي ،في نفوسنا ،أما الثاني فشيئ مغاير له تماما ،لإعتقادنا أنه لم يكتب سيرته لملء الفراغ فحسب،وإنما كتبها لتحقيق غاية كبيرة،أبسطها الغاية التي ذكر "سبنسر"في سيرته وهي أن يجعل كتبه لمن يقرؤها..."(1)

إن السيرة الذاتية هي كتابة المرء حياته الخاصة ،وأعمال السيرة الذاتية هي كيانات جزئية ..."(2)

وهناك فرق جوهري آخر، يميز أو بمثابة الفاصل بين السيرة الذاتية عن مثيلتها الغيرية ، لأن الترجمة التي يقوم الكاتب بكتابتها عن نفسه ، تبرز فيها سمة الذاتية إذ هي بمثابة إنحراف إنزياح الكاتب بالزمن من درجة الصفر (0) إلى زمن الماضي لحظة البدأ والتكوين أو النشأة ، حيث يقوم بسرده لهذه الحزمة من الأحداث الماضية على التفسير والتأويل الشخصي ، لأن الذاكرة "تفلسف الأشياء الماضية ، وتنظر إليها من زوايا جديدة ، وتهدم وتبني حسبما يلائم تجدد الظروف وتغيرها ، والمعاذير لأشياء سابقة ، لأنها في عملية كشف دائم". (3)

هذا بالإضافة إلى ما ذهب إليه "إحسان عباس" في تفريقه بين الصفات التي تعطي للسيرة الذاتية عظمتها ،وأنها ليست نفس الصفات التي تجعل من السيرة الغيرية عظيمة هي الأخرى ،ومحور هذه الصفات كون كاتب السيرة موضوعيا بالدرجة الأولى ،سريع البديهة ،يفهم بإحكام ويلم بالحقائق ويحكم عليهاويمزجها مزجا متعادلا منسجما،في سياق ذا زخرف لفظي أما كاتب السيرة الذاتية فهو ذاتي قبل كل شيئ ،ينظر إلى نفسه ويسلط أضواء النقد على شخصه،ويرى "إبراهيم السعافين" في السيرة الغيرية أنها بمثابة النقل الغير المباشر ،الذي يعتمد على الشواهد والحجج والأدلة ،إضافة إلى الجانب التأريخي ،ويرجع الإعتماد الهائل على الوثائق والشواهد في هذا النوع بالذات، إلى عدم

<sup>(1)</sup> إحسان عباس- فن السيرة ط4 ،ص:100.

<sup>(1)</sup> ينظر المصدر السايق، ص: 114.

معايشة الكاتب أطوار حياة من هو في صدد الكتابة عنه، فإنه في هذه الحالة يقوم بعملية إسترجاع وثائقية ، تعمد إلى التأريخ المكتوب على غرار السيرة الذاتية، لأن كاتبها وهو في صدد كتابة سيرته يكون في حالة إسترجاع صورائية (فوتوغرافية )ذهنية ذاتية

،عاب شتها أناه ،و تلك العملب

الإسترجاعية أو المفارقة الزمنية \*، التي تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظـــة الراهنة

<sup>(\*) &</sup>lt;u>المفارقة الزمنية:</u> وهي عدم التوافق في الترتيب الذي تحدث فيه الأحداث والتتابع الذي تحكى فيه ،فبداية تقع في الوسط يتبعها عودة إلى وقائع حدثت في وفت سابق تشكل نموذجا مثاليا للمفارقة.وفي علاقتها باللحظة الراهنة فإنها اللحظة التي يتوقف فيها الحكي المتساوق مع الزمن لمساق ما ليتيح نطاقا لها.و المفارقات يمكنها العودة بنا إلى زمن الماضي.ينظر جيرالد برنس المصطلح السردي (معجم المصطلحات)-تر:عابد خزندار،مر:محمد بريرى ط1 ،العدد:368 إشراف:جابر عصفور، المشروع القومي للترجمة القاهرة.

<sup>-</sup> ويورد ''محمد الخبو''في مؤلفه الخطاب القصصي''قول لـ:جان ماري شافار (J.M.SCHÆFFER) يقول فيه: ''لايمكننا أن نقارن في معظم القصص التخيلية،الترتيب في الخطاب بالزمن التاريخي للحكاية ،بما أن هذا النرمن لايوجد إلابإعتباره منعكسا بواسطة الخطاب''.وفي هذا يقول ''محمد الخبو حسب قول ''جان ماري شافار ''المفارقة بين ترتيب الأحداث في الخطاب وترتيبها في النص،كثيرا ما توصل إلى ضروب من التنافر الزمني بينهما (La discordances).

<sup>-</sup>وهو ما يسميه جيرار جينات (G.Genette) بالمفارقة الزمنية (L'anachronie ) هذه المفارقة تقتضي ضمنا وجود نوع من التوافق الزمني بين الخطاب والحكاية وهو الذي في ضوئه تضبط أنواع المفارقات ،والذي يركز جينات على نوعين منها :1 الإسترجاع (l'analepse) -2 الإستباق (La prolepse) .

<sup>-</sup> ولهذا المصطلح ترجمات كثيرة في الكتابات النقدية العربية ونذكرمنها:

<sup>1 &</sup>lt;u>- المفارقات السردية:</u> (Anachronies Narratives) كما جاء في كتاب "سعيد يقطين" تحليل الخطاب الروائي" (الزمن ،السرد،التبئير) الذي يقول أن هذه المفارقات الزمنية تتجلى من خلالها مختلف التفاوتات بين الترتيب في القصة والحكي، لأن المفارقة حسب رأيه ليست وليدة اليوم بل إنها من إحدى المميزات التقليدية للسرد الأدبى.

<sup>-</sup> ينظر سُعيد يقطين "تحليل الخطاب الروائي" (الزمن السرد التبئير) ط3 المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،ص:76.

 <sup>&</sup>lt;u>2</u> -المفارقة : كما جاء في كتاب حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي، <u>ص:122</u>.

السرد عني المفارقة، جاء ذلك في كتابها تقنيات السرد المواني ، من من المفارقة، أباء ذلك في كتابها تقنيات السرد الروائي ، 75 ، 75 .

<sup>4- &</sup>lt;u>التنافر الزمني:</u> إستخدمه ''شكري المبخوت'' في كتابه :سيرة الغانب،سيرة الأتي،ص:71 .ينظرهامش كتاب ''محمد الخبو''ص:89 .

(الإسترجاعية \*Analepsies)- (الإسترجاع\*- Retrospection)- (اللقطة والإسترجاعية \*Flash-back) ولها بعد وإمتداد معين وهو بفعل الكتابة أو الإسترجاعية \*Flash-back) ولها بعض والمخارى المحتبسة في ظلمة القبو البشري الإستذكار، يصبو إلى تحرير تلك الأفكار العذارى المحتبسة في ظلمة القبو البشري، وبشكل أعمق وأجمل تعمل أناه في صمت و مراوغة من أجل فك الحصار على تلك المكبوتات ،التي تتطلع دائما إلى مغادرة تلك الدهاليز المكسوة بالعتمة لتجسد بالسواد على البياض ،بهدف مشاركة الأنوات الأخرى ولتبرهن عن مدى التآلف فيما بينها .

#### 3 - تقسيم السيرة بإعتماد غاياتها:

وفي هذا يقول إبراهيم السعافين": تباينت الغايات التي كتبت من أجلها السيرة منذ أن بدأ هذا النوع الأدبي بالظهور في تاريخ الأدب عامة، وكان لإختلاف الغاية أثر كبير في تشكيل بنية السيرة وخصائصها عامة".(1)

ويورد" إحسان عباس" قولا "لإبن الجوزي" ذو دلالة دقيقة وهي إعتقاده أن التاريخ ليس إلامجموعة متنوعة من السير".(2)

<sup>(\*) &</sup>lt;u>الإستعادة: هي</u> إستعادة لواقعة أووقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة. ينظر جيرالد برنس ،تر: عابد خزندار -المصطلح السردي (معجم المصطلحات)ط1 العدد:368 ،ص:25 .

<sup>(\*)</sup> الاسترجاع: عند جيرار جينات هو بمثابة إيراد حدث سبق النقطة الزمنية للحكاية التي بلغها السرد،أي ما يذكر بعد وقوعه ينظر محمد الخبو الخطاب القصصى ط1 ،ص:89 .

<sup>-</sup> وللمصطلح ترجمات كثيرة نذكر على سبيل الحصرما يلى:

 <sup>1-</sup> اللاحقة: يستعملها سمير المرزوقيوجميل شاكر في كتابهما المشترك مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: 80. ينظر هامش كتاب محمد الخبو

<sup>2-</sup> الإرجاع: إستعمله سعيد يقطين بدلا من الإسترجاعالذي يهدف إلى إسترجاع حدث سابق عن الحدث الذي يحكى. ينظر سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي- (الزمن،السرد، التبئير) ط3 ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ص:77 ومابعدها.

<sup>3 –</sup> الإرتداد: إستعمله محمد القاضي في كتابه النص السردي،دار الجنوب للنشر تونس،ص68.ينظرهامش محمد الخبو الخطاب القصصي ط1 ،ص:89.

<sup>4 –</sup> الإسترجاع:إستعمله على عبيد:المروي له من خلال نماذج من الرواية العربية الحديثة ص 293،وإستعملته حياة جاسم محمد في ترجمتها لكتاب:والأس مارتن،نظريات السرد الحديثة،ينظر هامش محمد الخبو في مؤلفه الخطاب القصصي ص:89.

<sup>(\*) &</sup>lt;u>اللقطة الإسترجاعية:</u> الإسترجاع analepsies أو الإرتداد،وقفة خلفية،والمصطلح يستخدم مع السرد السينماني.

<sup>-</sup>ينظر جيرالد برنس-المصطلح السردي-(معجم المصطلحات) تر: عابدخزندار، ط1 العدد: 368 ،ص: 86.

<sup>(1)</sup> إبراهيم السعافين وآخرون-أساليب التعبير الأدبي، ط1 ،ص: 192.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس فن السيرة ط4، ص: 12.

ومن خلال ذلك التزاوج القائم بين السيرة والتاريخ وكما هو معروف فإن ثمرة هذا التزاوج نوع من السير ،سمي بالسيرة التاريخية ، والتي نستخلص دورها من تسميتها ،فوجهتها أو عنايتها تنصب في تسجيل الأحداث والحروب والوقائع المختلفة في حياة فرد من الأفراد فهي "تعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة أومنعكسة منها أو متأثرة بها فإن السيرة في هذا الوضع،تحقق غاية تاريخية".(1).

وهذا ما جعل "إبن خلدون" متميزا عن غيره من المؤرخين، لأنه إعتمد على سيرته الذاتية في كتابة التاريخ أي أنه كان ذاتا وموضوعا في الوقت ذاته، يبدأ "إبن خلدون"، في سيرته الذاتية، بسرد تاريخ عائلته" (2) وحسب ما ذهب إليه فإنه قام بدمج لسيرته الاتية مع التاريخ العام الحافل بالإنتصارات التي شهدتها عائلته.

وقد تبتعد السيرة عن الغايات التاريخية، وتسلك سبيلا مغايرا فتغدو غاياتها أخلاقية تتجه نحو الوعظ والتدبر في أحوال الأفراد داخل المجتمعات الإنسانية ، ومن الأخلاقية إلى التعليمية التي لانكاد نفرقها عنها إذ نلفيها تسلك نفس السبيل ، سبيل الأقوال والأمثال والأعمال الفاضلة التي تجعل المتطلع عليها يروي روحه العطشى، بما تحويه من أمور الدنيا والدين، ولم تقف عند هذا الحد بل إستطاعت أن تتلبس غاية أخرى كان لها دور في توجيه كتابة السيرة، وهذه الأخيرة كتبت لإشباع الحاجة إلى السمر، والميل إلى إمتاع النفس بالفكاهة وإثارة الدهشة.

"...فكثير من السير ليس فيها الدافع الخلقي و لافيها الدافع التاريخي، و لآهي عمل أدبي واضح، وإنما هي مجموعة من القصص والمغامرات والرابطة فيها دورانها حول شخصية واحدة، ويتفاوت فيها عمل الخيال ولكنها جميعا مسلية تصاغ في أسلوب مبسط..."(3)

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص: 11.

<sup>(2)</sup> حسين خمري-نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميانيات الدال،ط1 الدار العربية للعلوم ناشرون،منشورات الإختلاف،الجزائر،ص:478.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص: 25.

وليس هناك دافع للكتابة عن تلك الشخصيات إلا بحجة الإمتاع والترفيه عن النفس وكلها غايات هيأ لها السمر ومجالس الأنس،ولهذا السمر أثره في نشأة السيرة الخيالية (شعبية)،التي بدورها أصبحت نوعا من القصص البطولية بمبارحتها عالم السيرة الحقيقي وتعلقها بخيوط الخيال،فتمثلت شكلا من أشكال القصص ذات البطل الأسطوري والذي يعرف بالمثال عند جمهور المتصوفة.

وتعامل المؤلف أو المبدع العربي مع جنس السيرة الذاتية تجاوز المفهوم التقليدي لهذا الشكل من الكتابة الذي ترسب لدي بعض نقاد الأدب وقرائه عامة،إذ أصبحت أسلوبا توكيديا ،و هذه الصورة الجديدة للتعامل مع هذا الجنس السيرذاتي هي مجرد وجه من وجوه إشكالية ، لأن الكتابة فيه لاتزال مستمرة، بحيث تعددت النصوص وتنوعت ،وبذلك أصبح من الصعب الوقوف على تحديد قوانين تحصر أو تحدد أدبيته ونحن نعتقد أن هذا الإشكال لا يمكننا تخطيه إلا بكبح زمام ذلك الدمج بين المؤلف والسارد والشخصية البطلة،وعند ئذ يمكن الإكتفاء بمبدأين أساسيين للتسليم بمشروعيته مبدأ التطابق بين أعوان السرد الثلاثة:المؤلف،السارد ،الشخصية البطلة والميثاق السيرذاتي. ولعلّ من أعقد المسائل الجارية في باب الحديث عن السيرة الذاتية ،تكمن في العلاقة بين الراوي والكاتب ، فلئن تبين لنا أن الخطاب القصصى، خطاب متخيل يقتضى قائلًا متخيلًا ،فإن الربط بين هذا الكائن الخيالي والكاتب لايزال يثير من القضايا أعسرها وقد نجد بعض النصوص التي يكون السرد فيها بضمير المتكلم (أنا) ،الذي يعتبر قرينة دالة على حضور الكاتب ،حتى أن "جيرار جينات"ذهب في كتابه "الخطاب القصيصي الجديد" إلى أن الراوي الخارج عن الحكاية(Le narrateur extadiegetique)(1). أي الراوى الذي يلتبس بالمؤلف الذي قد يكون حقيقيا عندما يتعلق الأمر بكتابة السيرة الذاتية وقد يكون متخيلا وقد يختلط صوتا الراوى والكاتب، والذات الواعية هي بمثابة الواعظ الذي يستعاض به عن الذوات الأخرى الناطقة ،"ولئن إقتضى المنهج البنيوي الذي من

(1) ينظر محمد الخبو الخطاب القصصى في الرواية العربية المعاصرة،ط1،ص:248.

أهم مقوماته المحايثة (l'immanence) أن يستعمل الإنشائيون مصطلحات تكشف عن شكلية مفرطة وذلك من قبيل العون السردي (l'instance narrative) والضمير المورد أدوار ناهضة (personne) والصوت السردي (la voix narrative) (ارروهي مجرد أدوار ناهضة بالرواية، فإنه يمكن التعامل مع الراوي بمقتضى إنشائية التلفظ بوصفه ذاتا تسري في الكلام بأساليب شتى وهي ذات تتحكم في الأشياء التي ترويها وفي هذا ترى جوليا كريستيفا أن المؤلف يصير ذاتا سردية وقد لحقه ضرب من المسخ وهو ينخرط في نظام السرد ويفقد صفته الشخصية.

ونقر عندئذ أنه من الصعب أن نتحدث عن أسلوب خاص قائم بذاته يسمى السير ذاتي في هذا المدخل المشمر ،إن ما قمنا به وما أثبتناه آنفا ما هو إلا إطلالة لاتكاد تلمح في عالم السير ذاتي، وسوف تكون لنا إطلالة ثانية على هذا العالم وذلك فيما سيأتي في الفصول، وبالخصوص في الفصل الأول الذي سوف يكون بمثابة التكملة لما أبناه في المدخل والمقدمة ،وبمثابة البداية لما سيأتي في الفصول اللاحقة.

<sup>(1)</sup> ينظر المصدر السابق ، ص249.

## المبحث الأول: نرجس السيرذاتية وإشكالاته:

#### تمهيد: طقوس الكتابـــة النرجسيــة:

تعد مسألة الكتابة في السيرة الذاتية (Outobiographique) بمثابة فك الأسر لمكبوتات الذاكرة، وبصورة أوضح وأدق هي الفن الذي تجتلى فيه الأنا حياتها، بصورة صريحة وعلى نحو مباشر، وتشير كلمة (أنا)، في الفلسفة التجريبية إلى الشعور الفردي الواقعي، إذن فهي تطلق على موجود من الموجودات أي على كائن إجتماعي بأبعاده الثلاثة: الجسد، اللغة، الوعي. بالإضافة إلى جميع الأحوال والأفعال الشعورية، وبناءا على ذلك، فالأنا تقوم بعملية إسترجاعية للحياة في إمتدادها الدال، وذلك بالتركيز على لحظات التحول في كينونة هذه الأنا.

#### 1- فعالية الذاكرة في إنتاج نرجس السيرذاتية:

وغالبا ما ينوّه بالإدراك الحسي كبؤرة لنقطة التقاطع بين الخيال والذاكرة"(١). لأن الكاتب عندما ينظر في مسألة إذا كان في مقدوره تذكر كل ما يمكن تذكره ،أي التطلع إلى المكان الذي يوجد فيه مجموع ما يمكن تذكره.عندئذ فقط يمكنه إستحضار مكان السيرة الذاتية لأن عملية إنتاج السيرة الذاتية ليست عملية تدرك حسيا فحسب، بل إنها عملية إدراك حسية منصصة.

ويرى "جابر عصفور" أن العلاقة بين مكونات الذاكرة المستعادة ونوع اللحظة الحدية التي تبعث الذاكرة على الحركة أشبه بالعلاقة بين حجر المغناطيس وكل ما يستجيب له من مواد قابلة للتمغنط، فالذاكرة لاتضئ للوعي، في آلية بناء السيرة الذاتية، إلا وقائع الماضي وأحداثه المجانسة لعلاقات اللحظة المهيمنة على الوعي، اللحظة التي تجذب علاقاتها كل مايستجيب لها من مخزون الذاكرة التي تغدو المبدأ الإبداعي الفاعل في كتابة السيرة الذاتية".(2)

<sup>(1)</sup> ج. هيو سلقرمان \_نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية \_ Textual ties between hermeneutics and تر:حسن ناظم وعلي حاكم صالح, ط1،2002 ،بيروت لبنان،ص:154 .

<sup>(2)</sup> جابر عصفور - زمن الرواية - ط1، 1999 ، دار المدى للثقافة والنشر سوربا ، دمشق، ص: 167.

فالسيرة الذاتية هي الإستعارية (Metaphor city)\* نفسها،أي إستبدال الحياة نفسها بكتابة عن حياة إمرئ معين. بحيث يمكن تصور السيرة الذاتية على أنها تحويل حياة معينة من كونها تجربة إلى كتابة،ومن كونها عملية تجريب إلى عملية كتابة سيّريّة.

وبحسب مفهوم "ريتشاردز" المغزى الأداة - Vehicle - tenor ، وبحسب مفهوم "ماكسبلاك" نماذج البؤرة-الإطارة models وأن الحياة هي الأداة أو الإطار، بينما سردها بوصفها فضاءًا خطابيا هو المغزى أو البؤرة، أي الإستعارة وكما سيعبر "بول دي مان"، فإن السيرة الذاتية هي نقل ، ومعْبَر، وإنتقال من ميدان التجربة الفردية إلى ميدان الكتابة والسيرة الذاتية ليست مجرد إستبدال، أو تحول ، أو مغزى، أو بؤرة، أو نقل لجذر لساني العدانية والسيرة الذاتية ليست مجرد إستبدال، أو تحول ، أو مغزى، أو بؤرة، أو نقل لجذر الساني العدانية نفسها، أي أن النص بأسره يشكل إستعارة (1)

وفي اعتقادنا أن صفة "الذاتية" هي صفة نابعة من طبيعة هذا المبدأ الإبداعي في حركته المحكومة بمنظور "الذات" التي تستعيد ماضيها،كله أوبعضه، فهي بذلك تكتسب معنى التحرر،من حيث هو الهدف الذي تسعى إليه الذات التي تستعيد سيرتها من تأكيد حضور ها الفاعل في زمنها الذي هو زمن الذوات الأخرى.

واللحظة التي تدفع الأنا إلى التأمل في ذاكرتها، كما لو كانت تتأمل روحها المستنسخة عنها في مرآة الواقع.

وليس من أن يكون الماضي المستعاد في الذاكرة،أو بواسطتها، هو الفردوس المفقود الذي ينطوي على كل معاني البراءة والبكارة بالقياس إلى حاضر يفتقدهما، فالسيرة الذاتية الدي ينطوي على ما معاني البراءة والبكارة بالقياس إلى حاضر يفتقدهما، فالسيرة الذاتية الدي ينطوي على المعاني المنافرارا رومانتيكيا من وطأة الحاضر حتى في مواجهتها له ..."(1) وقد يقول باحثين من أمثال "ج.إيه.جدن " J.A.Guddon ".

<sup>(\*)</sup> الإستعارية: بحسب الموروث الأرسطي هي إستبدال موقف حرفي.

يُنظُر ج. هيوسلُقر مان \_ نصيات بين الهير منيوطيقا والتفكيكية تر :حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ط1, ص:152.

<sup>(1)</sup> لمصدر نفسه، ص:152

<sup>(2)</sup> جابر عصفور \_زمن الرواية ط1،ص: 169

إن الذاكرة يمكن أن تكون مخادعة لايعول عليها في كل الأحوال، وإن قليلين هم الذين يمكن أن يستعيدوا بوضوح تفاصيل حياتهم الباكرة، وإن كل إنسان يميل إلى تذكرما يوافق هواه، فضلا عن أن بعض وقائع حياته قد يصيبها التعتيم، أو تبقى في دوائر الغياب لا الحضور ... "(1) وإذا ما مضينا مع الذات الأولى، أي الذات الكاتبة في الزمن الحاضر ، لاحظنا تجلياتها التي تتكشف في الذات الثانية ، في كيفية سرد وقائع الماضي المستعاد بحيثياته، التي تضبط بؤرة علاقاتها اللحظة الوسط (الدرجة الصفر، الزمن الحاضر للكتابة) ، التي يتشكل بها منظور السيرة.

#### 2- السيرة الذاتية بين الأدبى والتاريخي:

وفي واقع الأمر تعتبر العلاقة بين الأدبي والتاريخي في السيرة الذاتية ، بمثابة علاقة تبادل بين الوظيفة الأدبية الجمالية والإشارية للحدث اللغوي الذي تنبنى به كتابة السيرة في علاقتها بقارئها ويقول في هذا الصدد" جابر عصفور" لا أحسبني مغالبا إن قلت أن السيرة الذاتية هي نوع من التاريخ الفردي الذي يتصل بالتاريخ العام في منطقة التماس التي تتجاوب فيها ألوان الكتابة التي تعتمد على التأويل الذاتي في آلياتها الخاصة، والتي تحقق تفاعل بين الذات والموضوع بتجليات متنوعة."(2) حيث يرمي من قوله هذا إلى عدم إزالة المسافة الفاصلة بين السيرة الذاتية بإعتبارها فنا، والتاريخ بإعتباره علما، ويؤكد سلاستها ومرونتها في منطقة التماس ، والتي تغدو في بعض الأحيان منطقة تداخل بين الفن والعلم ، فتصبح السيرة الذاتية عملا أدبيا وتاريخيا في الآن عينه ، وذلك هو الحال في "اعترافات" القديس أو غسطين و "جان جاك روسو" المنشورة بعد وفاته، ولا داعي للتمثيل بغير العربي للدلالة على وجود هذا النوع من السيرة الذاتية في صيغة في الترجمة النوع ما يطمس الغربي منها، لأن العرب عرفت السيرة الذاتية في صيغة في الترجمة الذاتية كما سبقت الإشارة إلى ذلك سالفا، وذلك في زمن مبكر، فكتب فيها إبن الهيثم، الذاتية كما سبقت الإشارة الى ذلك سالفا، وذلك في زمن مبكر، فكتب فيها إبن الهيثم،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص: 170. 169.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:174

وإبن سينا، وأبو حامد الغزالي والحارث المحاسبي ومحمد زكريا الرازي، وياقوت الحموي، وإبن خلدون في التعريف بإبن خلدون وسفره غربا وشرقا، كما كتب أحمد شفيق باشا "مذكراتي في نصف قرن"، وعبد العزيز فهمي في "هذه حياتي"، وكتب محمد حسين هيكل "مذكرات في السياسة المصرية"،

إذا مال فن السير إلى التخييل هيمنت عليه الوظيفة الأدبية التي تفصل بين جملة السير التحقيقية إن صحت تسميتها، و"الأيام" لطه حسين، و"حياتي" لأحمد أمين، و"أنا"للعقاد مع "مذكرات في السياسة المصرية" لمحمد حسين هيكل، ولكن بالنظر إلى عمل هيكل المكتشف مؤخرا، وهو "مذكرات الشباب"الذي لايبتعد في درجة أدبيته عن سرديات الرسائل التي تحتويها "زهرة العمر" و"سجن العمر"، لتوفيق الحكيم، سواء كان في مختلف التجارب الحياتية الفردية، وما تحويه المخيلة من أمور تستوجب التحرر، إطلاق العنان لمبدأ الرغبة في علاقتها بمبدأ الواقع، وبإطلاق العنان للرغبات فإننا بذلك ننطق بعضا من المسكوت عنه، وإعادة الإعتبار للرغبات الدفينة للذات، وذلك في تدافع سردي، الذي تكون لغته تأكيدا لخصائصها الأدبية ناهيك عن تكشف العام بالخاص في علاقات السرد المثالية المتميزة بحضورها الفعال والضروري.

ويرى جابر عصفور أنه مهما إنجذبت السيرة الذاتية إلى قطبها التاريخي، في موقعها الذي يصل وصل التعارض بين التحقيق والتخيل، وأصبحت أقرب إلى "المذكرات"أو "الحوليات"أو ماأشبه، فإنها تظل محافظة على ما يصلها بالفن الذي ينسبها إلى دائرته الإبداعية، ... "(1)وكل سيرة ذاتية، مهما كانت متأصلة في أدبيتها أو متشعبة في ذاتيتها، إلا وتشير إلى عالم تاريخي يجاوز الذات التي كتبتها، والتي تعطي الضوء الأخضر، لجمع معلومات خارجة عن النطاق الأدبي حول واقع ملموس خارج متن كتابتها، وبذكر الواقع الذي تنبني على الإدلاء بخبر من أخباره، أو التأريخ له في تعينه التاريخي ولتطابق عنصر المؤلف/السارد/الشخصية، في علاقات البناء السيري ما هو إلا وجه من وجوه التصديق

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص:177.

بالصورة الواقعية للموضوع المنظور إليه في نص الكتابة.

وكل سيرة ذاتية تاريخية بالضرورة، مهما كانت وثائقية، لا تخلو من عنصر أدبي مهما تضاءلت درجة حضوره، فالوظيفة الأدبية دائمة الحظور، ضمن منظومة الحدث الكلامي لكتابة السيرة الذاتية.

ويمكننا الحديث بالمنطق نفسه عن الوظيفة الأدبية التي لا تتخلى عن وظائفها الإيشارية في كتابة السيرة الأدبية التي نعتبرها عملا خالصا من أعمال الأدب كما نفعل في الحديث عن كتاب "الأيام" لطه حسين، فالأدبي لاينفي التاريخي فهو لاينفك عن الإشارة إلى تاريخه الذي هو عام وخاص في الوقت نفسه، ولذلك تقع "الأيام" في منطقة البين بين أو الوسط، حيث تربط التاريخ بالأدب، ويحيل فيها الذاتي على الموضوعي والخاص على العام، والجزء على الكل، ومهما تضاربت الأراء حول ما إذا كانت "الأيام" سيرة تنحو إلى العمل الأدبي الخالص أو التاريخ، ومضينا في دراسة هذا العمل على أساس أنه عملا أدبيا، فيه من فن الرواية ما يجعله عملا روائيا بإمتياز وكان "عبد المحسن طه بدر "أول من أثار هذه الإشكالية المتعلقة بجنس هذا الكتاب، وهذا ما ذهب إليه "إحسان عباس" في مؤلفه "فن السيرة، "وكتاب الأيام "سيرة ذاتية فنية أدبية،إذا تحولت عناصره بعض التحول.."(١) ويبقى هذا التضارب في الآراء قيد البحث على مرّ السنين في الأيام" في نظر المؤرخ هي بمثابة الوثيقة التاريخية الدالة المتميزة لدى الناقد الأدبي .

<sup>(1)</sup> إحسان عباس – فن السيرة - ط4 ، 1978 ،ص: 151.

### 

إن تموقعات عملية الكتابة السيرية بالنظر إلى من يكتب السيرة الذاتية، أو من تكتبه السيرة، "ففي الوقت الذي تحدث فيه عملية الكتابة السيرية، تفقد الذات والموضوع منزلتيهما المستقلتين، ويقع النص في المكان الذي تؤكد فيه النصيـــــةر\*)

السيرية مكان الذات التي تكتب السيرة الذاتية، وعملية الكتابة السيرية هي بمثابة همزة وصل بين من يكتب السيرة، ومن تكتبه السيرة الذاتية، عند المكان الذي تتقاطع فيه حدودهما وتتطابق."(1) إن من يكتب السيرة الذاتية ليس مؤلفا، ومن تُكتب سيرته ليس شخصية، "لأن من يكتب السيرة الذاتية هو الشخص الذي يكتب حياته الخاصة،أما من تكتبه السيرة الذاتية هو الشخص الذي يكتب السيرة الذاتية المن يكتب السيرة الذاتية؛ والضمير "أنا" الموجود في النص هو أثر لمن يكتب السيرة الذاتية؛ والضمير "ياء المتكلم me" هو الدال على من تكتبه السيرة الذاتية."(2)

# 2/1 – الوعي الكتابي ودوره في إنبثاق وإنشطار الوعي الذاتي (الذات): أ – الوعي الكتابي الذاتي:

وتكتب الذات، في السيرة الذاتية بإعتبارها نصابو عملية إنتاج السيرة الذاتية، هي عملية إنتاج لهذه الذات المنصصة ،وبمفهوم آخر هي بمثابة نقش لهذه الذات بالسواد على البياض ،ووصف كهذا يقترب من الحكي أو القص ،حتى وإن كانت هذه الذات لا تعطينا رسما واضحا لمكنوناتها سواء كان الأمر متعلقا بالوصف أو القص ،ففعالية النقش، أو الكتابة،و السطح البيني المنزوي بين عامل الوصف ،وعامل القص هي نصى السيرة الذاتية،ونتيجة

<sup>(\*) &</sup>lt;u>النصية:</u> هي عدم إمكانبة النصّ على الحسم، والنصّ يتموقع عند السطح البيني القائم بين المرئي/اللامرئي،والداخل/الخرج، والحضور/الغياب،والنصّ/السياق.ينظر

ج. هيوسلقرمان ـنصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية ـ تر:حسن ناظم وعلي حاكم صالح .ط1، ص:134 . وإذا كان النص يتكون من جمل ،فإنه يختلف عنها نوعيا. إن النص وحدة دلالية، وليست الجمل إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص أضف إلى هذا أن كل نص يتوفر على خاصية كونه نصا يمكن أن يطلق عليها "النصية" وهذا ما يميزه عما ليس نصا فلكي تكون لأي نص نصيته ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية والتي تساهم في وحدته الشاملة. ينظر محمد الخطابي - لسانيات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب ـط1 المركز الثقافي العربي

<sup>(1)</sup> ج. هييوسلقرمان-نصيات بين الهرمنيو تيقا والتفكيكية- تر:حسن ناظم وعلي حاكم صالح،ط1 ،2002 ،ص:156.

<sup>(2)</sup> ينظر المصدر نفسه ،ص:156.

لهذا تصبح عملية إنتاج السيرة الذاتية هي مجرد عملية نصية وتكمن نصيتها في دلالتها السيرية، والذات المنصصة كغيرها من الذوات الأخرى تسعى دائما إلى خلق حيز أو فيضاء للتعايش تتخذه ملاذا لها، "إنه لمن الأنسب أن ندعوه الفضاء الطوبولوجي (topos ) إن نصية السيرة الذاتية هي (توبوس\* topos): فهو ليس مكانا (place) ولا موضوعا بحثيا (topic) ع أنه يتموقع عند نقطة تقاطعهما، "(1)

وهي في غمرة من البحث عن ذاتها، المنتزعة من حياة هي أولى بها ومن تاريخ سلب منها عنوة، ذات مطموسة في واقع لايعرف كلمة الحرية واقع،كل من فيه مكبل بالأصفاد ،وأي أصفاد ،أصفاد الهم الذي تكابده الذات في منطقة اللاشعور منطقة كلها أقفاص ،ضاعت مفاتيحها بسهو من يد السجان، ذلك الضمير الذي تغاضى عن فرار تلك الذات العذراء ، والذات بإعتبارها الداخل الإنساني كما يسميه "كمال أبو ديب"،ذات هاجسها الوحيد هو إثبات وجودها الذاتي ،المنفصل عن كل ما عداه،وكأن كل شيئ فيها لايفعل شيئا سوى أن يلفتنا إلى نفسه.

ويقول "فريدريك هيجل": "الوعي بالذات هو أولاً، وجود لذاته بسيط، مساو لنفسه، ينفي من الذات ما هو آخر، فماهيته وموضوعه المطلق هما بالنسبه إليه الأنا"(1)

وتجربة الأنا لا تأتي من فراغ أوخيال أو رؤى، وإنما هي مستقاة من شروط نفسية وأخلاقية، وإجتماعية والأخرى ثقافية، وهذه الشروط بدورها هي التي تشكل القواعد الأساسية، لبناء صرح "الأنا"، و بالتالي أي كلام عن محتوى "الأنا" فإنه مستقى عن مفهوم ذا طابع دلالي، يحوي معاني وأحاسيس ورؤى، ناهيك عن لغته المستمدة من الواقع الإنساني.

ويحيل مفهوم معرفة "الذات" في علم النفس الإجتماعي إلى مفهوم ( concept de ) ويحيل مفهوم ( soi) وهو من أقدم المفاهيم في مجال هذا العلم... أصبح هذا المفهوم اليــــوم جد

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص:140.

<sup>(\*)</sup> التوبوس: هو الفضاء خطابي، ويتمتع التوبوس بسمات مستمدة من الجغرافيا، فإنه يشغل ميدانا خاصا به، لأن الفضاءات الخطابية هي فضاءات تحددها وتفتحها نصوص . ينظر المصدر نفسه، ص: 141، 140.

<sup>(2)</sup> منير الحافظ- الوعي اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام- ط1 ،2005،دار الفرقد سورية دمشق،ص:135.

مدروس وهو يرتبط بتقديرات الذات عند بوميستر [Beaumeister 1993] وبالوعي المذات عند "جيبونس" [Gibbons 1990]، وتقدير الذات عند "ليري وكوولسكي" [Leray et Kowalski 1990]

وما تزال مقولة "سقراط" إعرف نفسك " تتكرر على الأسماع لما فيها من حكمة ومن بعد نظر. ومن طبيعة الذات السوية خلق شيئ ذا قيمة ،والقيمة في ذاتها مكوّن أصيل يمتلك صفة التمام ،و أي نقص أو خرق للقوانين الظابطة لطبيعة القيمة المعبرة عن خلجات الذاتر\*).

إن أي "أنا" لاتنتمي إلى الذات القيمية الكلية هي "أنا" غير سوية، وتميـــل نحو الإنغلاق والتناقض والإنفصام، واللغة أحد أهم الطرائق الناجعة في تحليل "أنا الذات" ... هناك كثيرا من الأنماط والأجناس الأدبية والفنية والثقافية والدينية والتربوية ساهمت في تحريـر الــذات مــن شــرنقتها الكتميـة، وحالما نـستقرئ الخطابات الفكريـة والأدبيـة والأسلوبية، واللوحات الفنية، إضافة إلى النصوص الدينية تطالعنا قضايا "ذاتية" (-Ineter) منسربة في نسيج الأنساق النصية أو التشكيلية، واللغة فيها مغرقة في تلمس مستبطنات "الأنا" ومحاولة اختراق جُدُرُهَا المصفحة بأدق المشاعر الإرتعاشات والخواطر والمواقف، فتحرضها على البوح للإفصاح عن مكنونات الذات للذات..." (2).

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> أعمال ندوة \_ فهم الذات \_ نصوص جمعها وأعدها للنشر محمد محجوب تكريما للأستاذ عبد الوهاب بوحديبه ، 2007 دار سحر للنشر،المغاربية للطباعة والإشهار،ص:109 .

<sup>(\*)</sup> مفهوم الذات:

<sup>1 /</sup>من الناحية اللغوية: "ذات/self" بالإنجليزية و"soi" وردت في الصحاح بمعنى:

<sup>\*</sup> ذات السيئ: حقيقته أو جوهره ويعرف الجوهري لفظة الذات على أنها مجموعة الحقائق التي تميز السيئ عما مواه ،وتساوي الماهية . وتطلق الذات /sujet على الجانب المدرك في الإنسان في مقابل الموضوع /objet .

<sup>\*</sup> ذات السيئ /essence: إذا استعملت هكذا مضافة فإنما يعني بها ماهية السيئ أو جزء ماهيته .

<sup>\*</sup> En soi: يستخدم هذا الاصطلاح للدلالة على طبيعة السيئ ذاته بمعزل عن الأشياء أو الاعتبارات الأخرى.

<sup>&</sup>quot;ذاتي Subjectif: نسبة إلى الذات: ما يخص الفكر البشري وحده في مقابل مايخص العالم الطبيعي بهذا المعنى يقال عن الكيفيان الثانوية إنها ذاتية ليس من حيث أنها تختلف من شخص إلى آخر ولكن من حيث عدم مشروعيتها في تكوين تصورات منطقية.

<sup>\*</sup> ذات : مؤنث: ذو: بمعنى صاحب ،يقال : ذات مال وذات أفنان ,وجاء فلان بذاته : عينه ونفسه عرفه من ذات نفسه : سريرته المضمرة .

<sup>-</sup> ينظر حكيم أومقران ،البحث عن الذات في الرواية الجزائرية (طاهر وطار) مقاربة سوسيو- ثقافية ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،ص:19-20.

<sup>(2)</sup> منير حافظ – الوعى اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام- ط1 ،ص: 138

لكننا لدى استجلاء الدلالات المعانية لأي إبداع، نلمح وعيا خجولا ، يتخفي بملاءة الحياء التقليدي ، يتخفى خلفها وجه الحقيقة الكامنة في أغوار الذات، وهذه الصفة الذاتية هي صفة منبثقة من طبيعة المصدر الإبداعي، المتمثل في ذاكرة الذات المستحضرة أو بمنظور آخر الذات التي تستعيد ماضيها ، كله أو بعضه ، في لحظة حاسمة من لحظات حياتها والدافع من استعادتها هو مواجهتها والتعرف عليها ، والتعرف هو بمثابة مسهواجهة

تابع 2/ من الناحية الاصطلاحية:

أ: اجتماعيا: إذ المجتمع هو صاحب الدور الأساسي في تكوين حياة الأفراد ويعرف علماء الاجتماع "الذات " على إنها بناء يفترض وجوده باعتباره أساس تحقيق التكامل والاتصال بين خبراتنا جميعا أي الأساس الذي يجمع بينها في كل منظم ومتصل.

<sup>&</sup>lt;u>ب:أخلاقيا :إذا كان مفهوم الذات لدى علماء الاجتماع يعرَّف بمعنى التكامل والتواصل بين الظواهر الاجتماعية المختلفة وعلاقة الفرد بعالمه الخارجي فإن لعلماء الخلاق مفهوما وتفسيرا آخر ،إذ هي عندهم وعي الإنسان لذاته كشخصية .</u>

<sup>-</sup> ويرتكز مفهوم الذات عند علماء الأخلاق على وعي الإنسان كفرد ووعيه ضمن مجموعة أفراد ،وبفضل الوعي يتوصل الإنسان إلى تحقيق ذاته ومراقبتها وتربيتها وينعكس موقف الإنسان من ذاته كشخصية أخلاقية في مفهومي الكرامة والشرف وقدرة المرء على تحقيق قناعته من خلال الضبط الذاتي لأفعاله هي الضمير .

ج: نفسيا: ينطلق علماء النفس في تعريفهم لمفهوم الذات بالفصل بين الكائن الإنساني كمادة حيوية وعقلية من جهة وكحياة حسية وشعورية ونفسية من جهة أخرى وتعتبر الحياة النفسية العنصر المسير لسلوك الإنسان و أفعله فهي إثبات الأنا (تقويتها).

د: فلسفيا: ينطلق بحث الفلاسفة عن الإنسان وعن الذات من قاعدة أساسية "إن الإنسان كائن روحاني ، لأنه لايستطيع أن يتجاوز وضعه ككائن عضوي ، وككائن اجتماعي ، وأن يتحرر إلى حد ما من علاقته بجسمه . ومن ضغط المجتمع عليه ليعيش حسب مقتضيات روحه . ولا يكون مجرد انعكاس لما يجري في جسمه أو مجرد صدى كما يقال أو يجري في مجتمعه . ولابد عندئذ من التعريف بين الأنا بوصفه فردا ، وبين الأنا بوصفه شعورا بالذات . ويقول نيتشه: "فأنا بوصفي فردا تتحدد من حيث ميلاده وتكوينه الجسماني والعقلي ؟إنما أنا كذلك نتيجة أسباب ليست هي أنا . لأنها ليست فعاليتي الشعورية الخاصة لأنها أمور تتعلق بالأنا والعالم الخارجي ، والظروف المحيطة ، أما أنا بوصفي شعورا بالذات ، فأنا فعل نفسي ذاتي وهذا الفعل يغير أحوالي ويجعل مني كائنا آخر غير الذي كنته ،إنه يحيل اعتمادي إلى الحرية ". ينظر حكيم أومقران ،البحث عن الذات في الرواية الجزائرية (طاهر وطار) مقاربة سوسيو - ثقافية ، ص 20-21-22-23-25.

وقد عبر الأديب جبران خليل جبران :عن ذلك بأسلوب فني شعري متحدثا عن الأمم وذواتها مميزا بين الذوات فقال :" إن الذات اليونانية قد استيقظت قبل المسيح ،ومشيت بعزم وجلال في القرن الخامس قبل المسيح أما الذات العربية فقد تجو هرت وشعرت بكيانها الشخصي في القرن الثالث قبل الإسلام ولم تتمخض بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى انتصبت كاجبار (...) ولما بلغت العباسيين تربعت (...) ولما بلغت عصارى نهارها كرهت الذات العربية يقظتها فنامت ولكن نوما خفيفا متقطعا (...) ،وأغرب الذوات هي الذات الفرنسية فهي عاشت ألفي سنة أمام وجه الشمس ولم تزل في شبيبة ونظرة ".

<sup>-</sup> ينظر جبران خليل جبران ،الرواح المتمردة الأنيس موفم للنشر الجزائر ،1993،ص:218-219.

<sup>(\*) -</sup> الذات: عامل أو دور أساسي في المستوى العميق لبنية السرد في نموذج جريماس والذات (التي تشبه البطل عند بروب والأسد عند سوريو) تتطلع نحو الهدف،وفي المستوى السطحي للسرد فإنها تتحقق في شخصية المثل الرئيسي أو النصير protagonist .ينظر ، جيرالد برنس – المصطلح السردي – تر: عابد خزندار،ط1 ،العدد:368 مص:224

لوعي الذات نفسه، وكذلك المواجهة هي تعريف للوعي ذاته وإكتشافه حدوده الخاصة في فاعلية الذاكرة ويسعى كل من التعرف والمواجهة بإعتبار هما وجة للعملية التي تحرر بها الذاكرة الوعي من كل ما يفرضه عليه الحاضر.

والذاتية كما سبق القول في هذا السياق بالذات هي الصفة التي يكتسبها معنى التحرر، هذا الأخير يعتبر الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الذات, التي هي في حالة إستعادة لسيرتها كي تؤكد حضور ها الهادف والفعال في زمنها الذي هو زمن الذوات الأخرى.

"هذه اللحظة المتوترة لحظة معرفة جذرية، لأنها اللحظة التي تدفع "الأنا" إلى التأمل في ذاكرتها كما لو كانت تتأمل حظورها في مرآة منقسة إلى ثلاثة ذوات: ذات فاعلة للتأمل ،و ذات منفعلة به،و ذات موضوع ،هي مفعول لنفسها, في الفعل الجذري للتعرف الذي يضطر فيه الوعي إلى مواجهة نفسه كي يستعيد توازنه ،و العلاقة بين الوعي والذاكرة في هذه اللحظة الحدية التي تتولد عنها السيرة الذاتية هي العلاقة بين الوعي و موضوعه."(1)

وفكرة أو مسألة أن الذات الكاتبة سواء الكاتبة أو الشاعرة أو ذات أى واحد منا.فإن الذات عند رؤية نفسها في المرآة فذلك الإنعكاس الذي يحدث والذي هو صورة ثانية للذات الأولى أي الذات الحقيقية، لايصل إلى ذروته الكاملة، لأننا نرى الشكل الخارجي منها فقط،ولو قمنا بتأمل أنفسنا لبرهة وجيزة ليتضح لنا أننا نتكون من جسد يحمل روحا وهذا ما نحاول الإشارة إليه من خلال هذه المعادلة:

[(الأثنا + الذات = المبدع (رواني+الشاعر)] = [(الأثنا +الذات = الإبداع (رواية +قصيدة)].

(الروح +الجسد) = روح الذات المبدعة (1) (روح الذات المبدعة 1+جسد المبدع 1)= الإبداع (الأحداث المعاشة) (رواية - ،قصة +اللون الأسود للسود للمبدع (إسم المبد المبدع (إسم المبد المبدع (السم المبد المبدع (المبداعي (سيرة ذاتية) (المبداعي (سيرة ذاتية) (المبداعي (سيرة ذاتية) المبداعي (سيرة ذاتية) (المبداعي (سيرة ذاتية) (المبداع (ال

<sup>(1)</sup> جابر عصفور ـ زمن الرواية ـ ط1 ص: 168.

وبالتالي المرآة لاترى الأمور الداخلية لهذه الذات أي الجانب الداخلي النفسي (أحاسيسها ومشاعرها...إلخ)، بل ترى فقط ما هو معكوس فيها، الجانب الخارجي (الشكل والظروف المحيطة بها...إلخ) لأن لكل شيئ ذاته أوكيانه المستقل فمنها الذوات ذات الجسد والروح ومنها الذوات ذات الجسد أو الكيان وهنا تكمن المشكلة، فلو وضعنا على سبيل المثال طاولة أمام مرآة فالمعكوس فيها المظهر أو الشكل الخارجي لهذه الطاولة، ولكن أين فحو الذات من كل هذا؟

ولعل في تعريف "لاكان Lacan Jacques "للمرحلة ما يجمع المتناثر من الخيوط إذ يقول:" إن مرحلة المرآة مسرحية در امي إستنزل وقعها الداخلي عدم كفاية التطلع – لتضع للفرد، وهو مسكون بغواية الهوية المكانية، تتابعية من الأوهام تمتد من تشظي الجسد/الصورة إلى تشكلها كلا متكاملا...، ثم أخيرا إلى إدعائها درعا من الهوية التغريبية التي ستسم ببنيتها المتصلبة كامل النطور العقلي للفرد".(1) ف "لاكان " يرى أن مرحلة المرآة تذهب إلى أن "الأنا" في تاسسها تنغمس في المتخيل لتتوهم أنها كل متكامل، ومصدر هذا التوهم ليس سوى تجذر الإنحراف المعرفي والتطلع إلى هيمنة كاملة على صورة الجسد،...فالصورة ليست هي الحقيقة وإنما هي مجرد إنعكاس وهنا تبدأ عملية إنتاج الذات، فالفرد يقوم بإنتاج طبقة كاسية تحيط بحقيقته يقدمها أو تقدمه للعالم، إلا أن هذه الطبقة الكاسية تمنع أبدا معرفة الحقيقة لأن الطبقة الخارجية دائمة التغير، لاتعرف الإستقرار وبالتلي يؤدي إلى عدد من الحقيقة الخارجية الجادة. ويقول "جابر عصفور "أنه:" ليس من الضروري أن يكون الماضي المستعاد في الذاكرة، أو بواسطة الذاكرة، هو الفردوس المفقود الذي ينطوي على كل معاني البراءة والبكارة بالقياس إلى حاضر يفتقدهما ،فالسيرة الذاتية ليست دائما فرارا مومانتيكيا من وطأة الحاضر حتى في مواجهتها له... وليس من المحتم أن يكون هذا الماضي منبعا للحنان المفقود في الحاضر أو الذي يتحول في عملية التعويض إلى آلية الماضي منبعا للحنان المفقود في الحاضر أو الذي يتحول في عملية التعويض إلى آلية

<sup>(1)</sup> ميجان الرويلي، سعد البازعي- دليل الناقد الأدبي-ط4،2005، الدار البيضاء المغرب ، المركز الثقافي العربي ، ص:232.

دفاعية..."(1) وهو في هذا القول يعطي أهمية بالغة لأحداث الماضي المستعاد،أو وقائعه التي يرى أنها أشد وطأة من أحداث الحاضر بما فيه إذ يشبه الماضي المستعاد بدرع تتيحه الذاكرة للوعي،من أجل الوقوف صامدة لمواجهة مرارة وقساوة الحاضر بالإضافة إلى مقاومة الشروط الإنسانية التي تحيط بالكائن و الماضي ليس بأحادي الدور في فاعلية الذاكرة التي تسعى جاهدة في مواجهة الوعي ،بما تمتلكه من ذخائر ومؤن ،وتختلف بإختلاف نوع إستجابة الذاكرة لحركة الوعي في تأمل اللحظة الحاسمة من ناحية ،وبإختلاف نوع اللحظة نفسها وما تفرضه من أفق للإسترجاع وتلبي الكتابة عند كتاب وكاتبات السيرة الذاتية إحتياجات نفسية ، لأنها من بين العوامل التي تجعل الفرد يحس بوجوده وهو في غمرة من الإبداع ،ومن هنا توقف صاحب السيرة عن الكتابة يعني له الموت والفناء ،وإنعداع الشعور بلذة الحياة وقيمتها،ومن هنا أضحت للكتابة أسمى وأعلى الرتب في السيرة الذاتية ،وحتى القلم والورق أصبحا جزء من ذوات الكتاب والكاتبات يصعب بتره أو إلغاؤه .

فوجود الذات مكتوبا على الورق ،هو الذي بث العزم في نفوس المبدعين ودفعهم إلى الشغف بالورق والقلم،وقضاء أحلى وأطول الأوقات في صحبتهما،فهو وقت يمضي كمسامرة العشاق .وتقول "ليلى عسيران" في تفردها بالورق والقلم في مقطع من سيرتها الذاتية: "الورق الأبيض أمامي، والسطر الأول يواجهني و يتحداني الفكرة في رأسي السطر الأول يعذبني،يمزقني أهرب أهرب من أشياء كثيرة من كل الدنيا،لكي أكون وحدي،مع نفسي والورق "(2) وقد يدل على صحة ما ذهب إليه "جونسون"،قديما من أنه "لا يوجد من هو أقدر على كتابة حياة المرء من المرء نفسه ولكن شريطة تأويل عبارته، بمعنى لايفارق هذه الدلالة من "الذاتية" التي تحدد مفهوم "السيرة الذاتية"، في منظور وعيها الخاص الذي هو معرفة ومواجهة ذاتية في لحظة حاسمة من لحظات الذات.(3)

<sup>(1)</sup> جابر عصفور- زمن الرواية ط1 ،ص:169.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:168

<sup>(ُ</sup>و) أمل التميمي – السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر - الدار البيضاء،المغرب،المركز الثقافي العربي، ص: 201 .

وفي كلمات "مرجريت دوراس" عن الكاتب؛ تقول: "عجيب هو الكاتب,إنه التناقض واللامعنى في الوقت نفسه.أنْ تَكْتُبَ هو أيضا أن تَمْتَنِعَ عن الكلام.هو الصمت، الصراخ بلا ضجة مريح هو الكاتب ففي أغلب الأحيان يكون منصتا ولا يتحدث كثيرا لأنه من المستحيل أن يكلم أحداً عن كتاب ألفه بخلاف السينما ،بخلاف المسرح ،والمرئيات الأخرى... فالكاتب هو المجهول ،هو الليل,هو الإنغلاق لكن الكاتب هو الذي يتقدم في الإتجاهات التي كان يعتقد أنه إكتشفها يتقدم نحو قدره الخاص,وقدر كاتبه الذي ينتهي وجوده بفعل النشر..."(1).

#### ب \_ إنبثاق الذوات وإنشطارها:

#### 1- إنبثاق الذوات:

يقول "جابر عصفور"في مؤلفه "زمن الرواية":" ما كان الأفق الإحيائي للرواية العربية يسمح بالحضور الذاتي للكاتب,أو يعترف بالحقيقة الداخلية لمعرفة الأنا, فهو أفق صارم في عقلانيته التي لاتقبل من الكاتب أن يتحدث عن دواخله أو أعماقه الخاصة,أو حتى يتجتلي مشكلات وعيه الفردي منعكسة على الوعي الذاتي لأبطاله ..."(2)

وهذه الكتابة الإحيائية وحسب ما قيل عنها، جاءت لتأكد حقيقة مفادها إبقاء الذات الكاتبة ، رهينة علاقات الغياب . في المناطق المسكوت عنها ،فهو ملزم بالكتابة عن الغير " الأنات الأخرى " لا عن أناه هو وليس عن أحواله بل عن أحوال غيره من المواطنين ،وعن مشكلاتهم العامة وليس عن مشكلاته الخاصة، وكل ذلك بواسطة خطاب غيري يعتلي عرشه ضميري المخاطب أو الغائب ،وليس بواسطة خطاب ذاتي يجعل ضمير المتكلم ينساب إلى أعماق اللاشعور الفردي ,كالإحساس الذاتي للكاتب .وهذه الذات الدفينة في عوالم اللاشعور الفردي .ونتاج ذلك طمس معالم الفن السيري ,أو بشكل أدق إختفاء رواية السيرة الذاتية من عالم أو بوتقة كتابة الوعي الإحيائي ،و الإبقاء عليها مطمورة ، مطموسة المعالم في .

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص :204

<sup>(2)</sup> جابر عصفور \_زمن الرواية ـ ط1 ،ص: 215 .

فكتابة الوعي الإحيائي جعلت "من الرواية منارا لسار أو نكالا لأحمق... أو تجعل من فن القص بوجه عام تصويرا للحقيقة المصبوبة في قالب الخيال المنفصل عنها والمزخرف لها, كما تجعل من الخيال القصصي طيرا مقصوص الجناح في علاقته بالعالم الداخلي للفرد الذي يكتب والفرد الذي يقرأ".(1)

ويعني ماسبق ذكره وفي ما سوف يأتي على لسان "جابر عصفور"أنه ماكان ينبغي لرواية السيرة الذاتية الظهور في تلك الآونة بالذات،إذ يقول: "كان عليها أن تنتظر إلى ما بعد عصر الإحياء الذي إنتهى بوفاة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في مصر سنة 1932 ،أي قبيل قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 في سياقات صعود الطبقة الوسطى التي وصلت إلى ذروتها مع ثورة 1919 ،وأبرزت نماذج جديدة من الوعي الوطني، مما أتاح حضور البيلل الفرد والذي صاغ نموذجه الوطني مصطفى كامل ...طليعة الحضور السياسي للرومانتيكية الوطنية التي سرعان ما تحولت إلى روانتيكية أدبية ...مؤكدا شيوع الوعي الفردي للكائن المتفرد..."(2).

وفي غمرة من الزمن تنامت عند ذلك المخلوق المتفرد، بذرة البطولة الذاتية أو الفردية والشيئ الذي أكدته ترجمة "محمد السباعي" لكتاب "توماس كار لايل" المعروف عن "الأبطال"، والذي تم نشره مترجما في مجلة "البيان"، وتلك الترجمة فتحت الأبواب على مصارعها ليدخل هذا الكائن المتفرد بكل هيبة ووقار ليسيطر على المكان بما فيه، ويصبح بذلك مدار الإبداع الذاتي للجيل الجديد المزامن لمولد كل من "محمد حسين هيكل"و "توفيق الحكيم" هذا الجيل الذي ضم نخبة من الكتاب والروائين أمثال "طه حسين"و "محمود عباس العقاد "و "عبد الرحمان شكري"و "إبراهيم المازني"و "أحمد أمين، فضلا عن محمد حسين هيكل"و "توفيق الحكيم"، ناهيك عن الرقي الفكري والحضاري الذي إقترن به هذا العصر من تألق في الشعر والمسرح والشيئ الجامع في هذا العصر وبالأخص لجيل هذا

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص:216 ، 217 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:217 ،218

العصر هذ الإيمان المطلق لما لهذا الأديب من مشاعر وأحاسيس, الإيمان بأن له وجدانه الخاص ولإيمانه الأبر بذلك الصوت الداخلي الذي يصرخ بكل ما أوتي من قوة, من أجل إيصال صداه إلى أناه أولا, ثم إلى سائر الأنات الأخرى، الأمر الذي يجعل من هذا الصوت الداخلي الذي لطالما حلم بالتحرر من ذلك الحكم بالإعدام والفرار من تلك الزنزانة ومن إرتداء الأحمر الذي يذكره بالموت في كل كلمة دالة على مرور الزمن ولكن كل شيئ تبدل وزال معه التغني بالذات الغيرية، وجاء عصر فيه تعزف سانفونية الذات الفردية, وأصبح الوجدان الفردي في ذاتيته غاية الأدب.

والإنتقال من الخاص إلى العام هو الذي يشكل هاجسا للفنان، أو الأديب بل إنه أحد أبرز حوافز نشاطه، "إنه رحلة المبدع من الأنا الذاتية إلى الوجود الجمعي للآخرين، ومن هنا يمكن للمرء أن يفهم كيفية تفاعل إشكالية التأسيس التجاوزي عندما يربط الإنسان عن طريق الفن، هذه الأنا الضيقة بالكيان المشترك للناس وبذلك يجعل فرديته إجتماعية."(1)

والذاتية من هذا المنظور ليست سوى تحدي لوجودها ذاتيات جديدة وعلى هذا فالإبداع لايمكن أن يفهم إلا على أساس فعل توليد مستمر للجديد عبر معايشة القدرة على إنتاج الذاتيات.

والإبداع هو" نمو فاعل لذات الأديب، أو تغير زاوية التفاعل الذاتي للأديب مع الوجود في وجوده الداخلي والخارجي، على حد السواء وهو توليد وكشف في آن معا، ويتحقق الكشف من خلال تجاوز الموجود أو المعروف ويتشكل التوليد عبر الإنزياح..."(2)

و لاغرابة أن يشرع الروائي، عن طيب خاطر منه، في رسم جوانب من سيرته الذاتية، وذلك في رحلة عمر حافلة، وهو في غمرة من الكتابة يخلق أشخاصا عايشهم في واقعه مع أحداث وقعت حقيقة، والدليل على صحة ذلك أن الروائيين الذين لم يرووا قصص حياتهم قليلون والروائيون العرب الأولون منهم من إستقوا من معين تجاربهم الخاصة ليؤلف وا

<sup>(1)</sup> وجيه فانوس – مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي – ط1 إتحاد الكتاب اللبنانيين ،بيروت لبنان،ص:37.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص

روائعهم، صدر ديوان لـ " عبد الرحمان شكري " والذي أطلق عليه "ضوء الفجر", وبعد ذلك نشر "محمد حسين هيكل" روايته الأولى "زينب"في -الجريدة- ليستهل بها أول عمل نعرفه من رواية السيرة الذاتية, "محمد حسين هيكل" في كتابته بعضا من سيرته الذاتية في "مذكرات في السياسة"فهو يضع بين يدى القارئ من قريب أومـــن بعيد جانبا من تاريخ مصر، الحافل بالأحدات والتي كانت بمثابة الملهم الأكبر والنهر الذي إستقى منه الأدباء والروائيون جملة أعمالهم الخالدة، وأصدر "عبد الرحمن شكرى" كتابه "كتاب الإعترافات"فاتحا بذلك الطريق لصوته الذي لطالما حلم بتذوق طعم الحرية بإعترافه الذاتي فاتحا بذلك بوتقة عواطفه لقارئه, أو يبدأوا نشاطهم القصصى بسيرتهم الذاتية مثل كتاب "الأيام" لطه حسين" الذي يعد النص التأسيسي الأول لجنس السيرة الذاتية رغم إختلاف النقاد وتضارب أرائهم، وطه حسين عند كتابته سيرته الذاتية في "الأيام" فإنه "يسلط أضواء كاشفة تعين على دراسة تاريخ أدبنا العربي المعاصر من خلال الذي جادت به قريحته "(1) ومن طه حسين كتب "توفيق الحكيم" الذي تحمل كل رواياته"عودة الروح" ((1933)) و"يوميات نائب في الأرياف" ((1937))، و"عصفور من الشرق" ((1938))، طابع السيرة الذاتية. هذا وألف عملين في باب السيرة الذاتية البحت؛ موزعة في "زهرة العمر " ((1943)) و"سجن العمر" ((1964))، وهذا العمل الأخير أجدر من غيره أن يعد سيرة ذاتية بالمعنى الصحيح للكلمة؛ لأننا نجد فيه عرضا لقطعة طويلة من حياة الكاتب" (2). كما كتب "سلامة موسى " في " تربية سلامة موسى"و كتب "لويس عوض" في "أوراق العمر "و "نجيب محفوظ"في "الثلاثية" (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) و "أصداء السيرة الذاتية"، و "عباس محمود العقاد"الذي تفرد عن سابقيه و الذي خالف الشكل التقليدي المتعارف عليه في كتابته لسيرته الذاتية، "فهي عبارة عن أبحاث ومقالات موضوعها العقاد نفسه وكل ما يتصل به إبتداء من محيط الأسرة بأسوان إلى محيط المجتمع العربي

(1) المصدر نفسه ،ص:140.

<sup>(2)</sup> عز الدين إسماعيل فصول مجلة النقد الأدبي-الحداثة في اللغة والأدب العدد:4،ج:2 ،1984 ،المجلد :4 ،تصدر عن الهية المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،ص:150.

الذي ينتسب إليه..."(3).

فعباس محمو د العقاد لم بهتم بكتابة سبر ة حباته كعمل متكامل قائم بذاته قبل و فاته و إنما الذي ظهر بعد وفاته ،مجموعة من المقلات المتفردة والتي أظهر فيها جوانب من حياته "وغيرها من المقالات التي جمعها "طاهر الطناحي"في كتابين "أنا"و "حياة قلم" (2) ،وله كتابين يمكن أن يضافا إلى كتاباته في السيرة الذاتية "عالم القيود والسدود" والذي سجل فيه فترة من حياته التي قضاها في السجن والكتاب الأخر "في بيتي" ، والكتابان متمان لكتاب "أنا" والإثنان سجلان لحياة العقاد من الجانبين، النفسي والإجتماعي ،وكتاب العقاد الذي يختلف عن ما تناوله "أحمد أمين"في حياتي" وعمله هذا الذي إتخذ فيه أسلوب السرد المباشر، لجميع أطوار حياته ،منذ إستطاع أن يعي ما يدور حوله ،أي عندما تتكون أو تنشأ تلك المسافة اللازمة لرؤية الذات،أي مسافة المرآة التي يولدها الوعي هذه المسافة التي تسمح بمسرحة الذاكرة، والوصول بصورتها المتكاملة إلى سلطة الكتابة. "(3) حتى لحظات إنتهائه من تدوين هذه السيرة،وكما كتب "يوسف عواد" في "حصاد العمر"،هذا وصدر حديثًا "لعبد الرحمان بدوى" مؤلف تحت عنوان "سيرة حياتي"،ومؤلف "ذكريات الأدب والحب"، لـ: "سهيل إدريس" والذي يصبو فيه إلى كيفية مواجهة الذات من دون قناع، وصدرت سيرة "هشام شرابي"في "الجمــروالرماد"،بالإضافة إلى ما كتبه "إدوار د سعيد " عن حياته والتي عنونها ب: " خارج المكان" ، إلى جانب الكم الهائل من الروايات التي تنطوى على جنس السيرة الذاتية سواء تمّ الإعتراف بها من قبل الكاتب أم لا.

وظل النموذج الغالب على الرواية العربية في مصر على سبيل المثال، في الفترة الممتدة من مطلع القرن إلى أو اخر الثلاثينات، هو النموذج الذي أطلق عليه "عبد المحسن بدر", في كتابه نموذج رواية الترجمة الذاتية، وهي ترجمة إجتهادية لرواية السيرة

<sup>(1)</sup> سامح كريم ما ذا يبقى من العقاد؟ دار القلم ،بيروت لبنان ،ص: 241.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص: 242.

<sup>(3)</sup> عز الدين إسماعيل فصول مجلة النقد الأدبي الحداثة في اللغة والأدب العدد:4 ،ج: 1984، المجلد:4،تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،ص:113.

الذاتية (Autobiographical novel) والتي عدّ منها "زينب" ((1912)) لمحمد حسين هيكل، و "الأيام" ((1929)) للمحمد حسين، و "إبراهيم الكاتب" ((1931)) لإبراهيم عبد القادر المازني، و "عودة الروح" ((1933))، و "يوميات نائب في الأرياف" ((1937)), و "عصفور من الشرق" ((1938)), لتوفيق الحكيم... ويمكن أن نضيف إلى ذلك روايات متأخرة من مثل "قنديل أم هشام" ((1944)) ليحيى حقي التي تشترك في الخصائص نفسها، حيث الملامح المتعينة للبطل مأخوذة عن ملامح الكاتب في هذه المرحلة العمرية أو تلك..." (1).

إذ أن المؤلف المرموز له بضمير المتكلم "أنا" هو بمثابة الأنا الآخر للمؤلف المعلن وصورته المتناضرة.

قد تدنو السيرة نحو القص والرواية, مادة وتأليفا، وذاتاً وموضوعا، لا إنفصام بينهما.كتب "يوسف سلامة" سيرته الذاتية "حدثني ي.س "في صيغة قصص أربع، تروي أهم حوادث حياته من الطفولة إلى الكفاح ضد الإحتلال البريطاني والتجوال في الغرب والإستقرار في أسواج، وغيرها من مجريات الحياة والحال سيان عند "حنا مينه" بين سطور رواياته و ولياته و في أسواج، وغيرها من مجريات الحياة والحال سيان عند "المستنقع" ((1977)), والياته و ولياته و عبارة عن ثلاثة أجزاء تتطابق مع ثلاث مراحل من حياته مرحلة الطفولة الأولى، ومرحلة الطفولة الثانية، وبداية الشباب، ويدرج بعض النقاد الكتاب بأجزائه الثلاثة إلى أنه رواية وذلك بإستبدال الميثاق السير ذاتي الصريح والمعلن بالميثاق الروائي، وهذا ما نجده عند الكاتبة "نجاح العطار" وهي قريبة من الكاتب حيث صرحت في الموائي، وهذا ما نجده عند الكاتبة تنجاح العطار" وهي ترى أن "بقايا صور" رواية تندرج ضمن حين تردّد مصطلح رواية مرات عديدة ولذلك هي ترى أن "بقايا صور" رواية تندرج ضمن المتن الروائي، الذي ألفه حنا مينة ولكن لا نعتقد أن الروائية ليست على علم بمصطلح السيرة الذاتية أو بعض التسميات القريبة منها كالسيرة الذاتية المروية أو رواية السيرة الذاتية ولكن على ما أضن أنها توعز إلى ما إتسم به نصه من بناء روائي قمة في التميز.

<sup>(1)</sup> جابر عصفور- زمن الرواية-ط1، ص:222.

والفعل السردي للسيرة الذاتية يؤدي دورا أعمق من حلقة الذات الضيقة.

بالإضافة إلى رواية جديدة "لجمال الغيطاني " أعادت الإعتبار لأدب السيرة الذاتية ففي روايته الجديدة "نوافذ النوافذ" يبدو جمال الغيطاني أقرب إلى تاريخه الشخصي، بل ربما دون دفتره المذكور بعيدا عن قصدية الإنشاء الروائي فقد سيطر ضمير "الأنا"على كثير من مقاطع الرواية ،حيث أن الرواية هي الجزء الرابع من عمل أطلق عليه الغيطاني "دفاتر التدوين" بدأه بالجزء الأول "خلسات الكري" والثاني "دنا فتدلى "والثالث" رشحات الحمراء". وتبدو جميع عناوين دفاتر التدوين الداخلية والخارجية متأثرة إلى حد كبير بالتراث الصوفي الذي جاب الغيطاني ردهاته الواسعة ,ففي روايته "التجليات "فهو يسافر في أرواح المتصوفة والزعماء التاريخيين والزعماء الشخصيين والحبيبات والأحباب إلى عوالم أكثر إتساعا كما تصبح السيرة الذاتية في" كتاب التجليات" إعادة إعتبار للذات بعد ما لحقها من ظلم إذ يروي جمال الغيطاني حكاية رجل الأمن الذي بدد له وثائقه الشخصية قبل سجنه لمدة أربعة أشهر ،،فجمال الغيطاني يورد إسمه في "التجليات" بصورة صريحة ومباشرة ،وفي حوار دار بينه وبين والده حيث سأله:

قائلا: أنت من؟

فقلت: أنا جمال...

فقال: جمال من؟

فأجبته: جمال... الذي سينبت من صلبك وسيكون إبنك.(1).

وفي أوقات أخرى يعمد إلى ذكر إسمه مضمرا وذلك بإعتماده في بعض الأحيان على ضمير المتكلم"أنا" ،ثم إن إستعمال ضمير المتكلم لايثير إشكالا خاصا عامة،ولعل الإشكال الوحيد إذا إعتبرنا "كتاب التجليات" يحوي سيرة ذاتية إلى جانب الكثير من المقاطع السردية الخيالية التي تسمو إلى معانقة اللاواقع، ففي هذا النص يميز الكاتب بين الذات الساردة التي هي تعبير عن جمال الغيطاني، وأصله وهو جمال الغيطاني كذلك؛أي بين جمال الغيطاني في

<sup>(1)</sup> جمال الغيطاني-كتاب التجليات الأسفار الثلاثة ـط ،دار الشروق،ص:66.

حالة اللاواقع(التجلي) وجمال الغيطاني في حالة الواقع.

إن ما يميز أدب السير، هو إغراقه في الذاتية لأن الفرد عندها بمثابة البـــورة أو المركز وهذا ما نجده في رواية "عرعار",وإن لم نقل في كل رواياته فرغم وجود الشخصيات في روايته "الطموح" والتي يغلب عليها صوت المؤلف الذي يبقى فارضا وجوده بطريقة ملحة خاصة في رواية "البحث عن الوجه الآخر" فلا وجود لتعدد الشخصيات,ما عدا شخصية البطل المسقطة على شخصية أخرى (الرجل الغريب)،وهي تمثل صوت المؤلف،وهذا مقطع من روايته "البحث عن الوجه الآخر" والتي يصرح فيها وبصورة علنية عن ذاته المقنعة:

"إذن فحقيقة الأمر, هو أني أنا نفسي الذي أمثل الأدوار، وليس هناك أحد معي".(1) وكذا فعل "إدوار الخراط" رواياته،" حيطان عاليه"و"ساعات الكبرياء" و"رامة والتنين"و "ترابها زعفران"و "محطة السكة الحديدية"و،"إختناقات العشق والصباح"،و"يا بنات الإسكندرية".وغيرها "(2).

ويكتب الكاتب عن غيره وهو يكتب عن ذاته وعن ذاته وهو يكتب عن غيره، متأملا صورته في مرآة سحرية وفي أخرى مقلوبة ، فليس المعشوق المشتهى إلا العاشق الذي يعشق ذاته لا أكثر وعلى هذا , فلن يكون هناك مخلوق، يحاور المبدع ذاته من خلاله , بعد أن إنحل المعشوق في قلب العاشق وذاب فيه "(3)

ففي روايات "إدوار الخراط" تقف "الأنا" صوتا سرديا ناطقا بمفهوم الذات وأحكامها وهوماتها وذكرياتها،في شعاب الإسكندرية ويبقى إلحاح "إدوار الخراط" على بطله – القناع (ميخائيل قلدس) الذي كان الناطق بلسانه في معظم إن لم نقل كل رواياته،منذ "رامة

<sup>(1) -</sup> البنية السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة البحث عن الوجه الآخر – نموذجا ،دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير الطالب :محمودي بشير ،إشراف "محمد بشير بويجرة ،السنة الجامعية 1998/1997،ص:29.

<sup>(2)</sup> محمد شعير ادوار الخراط الوجه الآخر للأدب المصري - إعداد الجاحظية 2006 ،ص:5.

<sup>(3)</sup> فيصل درّاج – نظرية الرواية والرواية العربية - ط2، 2002 ،المركز الثقافي العربي، ص:267.

و التنين" و تبقى المر أة كعادتها . محبة للمنافسة و إبر از الذات إذ و قفت متحذيتا للقيل والقال للرفض والقبول فكتبت بقلمها ما تمليه أناها فخطت بلغتها وبلغة غيرها ذاتها على الورق قامت بتعرية جذورها رغم معرفتها بمدى الرفض الذي ستتلقاه كتاباتها الإعتبار السيرة الذاتية النسائية معنية بلغة الجسد وتاريخه لغة العاطفة والطموح والأمال الشخصية الخاصة بالذات وكما هو معروف طغيان الجسد في الثقافة العربية الإسلامية على جانبه الموضوعي،والمتأمل للنصوص النسائية المنجزة في السيــرة الذاتيــــة وخصوصا ما أنجز في أواخر القرن العشــرين وقد عمدت أغلب إن لم نقـل معظـم الكاتبات إلى الكتابة بلغة الآخر (اللغات الأجنبية) والمثال الحي على ذلك الكاتبة "سالمة بنت السيد السعيد"في كتابها "مذكرات أميرة عربية"والسبب في كتابتها بلغة الأخر (الألمانية)،وهو الرفض الذي تلقاه مؤلفها من قبل المجتمع ورفضه لما له علاقة بالمرأة خصوصا الكتب التي تمس الجانب المستور, كالإعترافات ولذلك نلمح نزوح المرأة الكاتبة إلى الكتابة بلغة الآخر لأنها وجدت فيها متنفسا لذاتها وحتى لاتكون مترصدة، هذا إلى جانب تفلتها من الرقابة الذاتية، ولقد إمتازت سيرتها الذاتية بنوع من الطول بحيث لو عرضت على قارئ عربي لنفر منها ولكن "سالمة بنت السيد سعيد" كانت أذكى وعرضتها بلغة الآخر بحيث وضعت نصب عينيها متلقيا على قدر جهله بحياة الشرق على قدر ما له من فضول لمعرفة الحقيقة عن كل تفاصيل حياته

وأكثر مظاهر الأسى تبرزه الذات في خاتمة هذه المذكرات حينما تقول: " فإنني ما أزال إبنة السيد سعيد أما عن تغير الدين فقد قالت إنه مكتوب عليّ منذ البداية ... "(1).

وكتبت "فاطمة عمروش" راوية في سيرتها الذاتية "قصة حياتي Histoire de Ma vie/وكتبت "قصة حياتي الخرى ", عن طفولتها غير الشرعية, وكذلك هو الشأن عند "آسيا جبار "والتي كتبت هي الأخرى سيرتها بغير العربية والمعنونة بـ "الحب والفانتازيا/L'amour et la fantasia"(2).

<sup>(1)</sup> أمل التميمي – السيرة الذاتية في الأدب العربي المعاصر -ص: 108.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص: 112

ببلدها فلسطين. والظروف المزرية الخاصة منها والعامة ،تتجلى الخاصة في حرمانهم من أبسط الحقوق وهي حقهم في الدراسة. والحق العام المتمثل في الأرض طريق صعبا، وقصتي هنا هي قصة كفاح البذرة مع الأرض الصخرية حرمانهم من الوطن ،وكل هذه الظروف أدت إلى إنفصام الذات وتفتح سيرتها لتوضيح مقصدها حيث تقول: " إن البذرة لا ترى النور قبل أن تشق الصلبة؛ إنها قصة كفاح مع العطش والصخر. "(1).

وبلغة شعرية راقية تنبض كلماتها لتخلق روحا تسري في هذا الوجود ،إفتتحت "عائشة عبد الرحمن "سيرتها "على الجسر" بكلمات بالغة الشفافية ،حيث تقول:

" [...] إلى أن يحيل الأجل ،سأبقى محكوما على،

بهذه الوقفة الحائرة على المعبر

ضائعة بين حياة وموت

أنتظر دوري في إجتياز الشوط الباقي،

وأردد في أثر الراحل المقيم:

عليك سلام الله أن تكن

عبرت إلى الأخرى

فنحن على الجسر.. "

وكما إفتتحت "عائشة عبد الرحمن "سيرتها بالشعر ختمتها به وتقول في هذا المقطع الختامي:

" ومضى عام وما زلت هنا

أنقل الخطو

على الجسر إليك..." (2).

وبرعت الكاتبة "ليلي عثمان "في سيرتها الذاتية "المحاكمة" حيث ربطت فيها بين

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ،ص:195.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص: 196-197.

فترة الطفولة (الزمن الماضي), و الفترة الحالية للكتابة (الزمن الحاضر) لنخلص إلى محاكمتين لا إلى محاكمة واحدة، الأولى بدعوى القضاء الكويتي عليها ، والثانية مستحضرة من ذاكرة الطفولة حول مسألة تبنيها من أحد والديها.

#### 2- انشطا رر\*) الذوات: (ذات الكاتب):

و الكتابة المباشرة عن الذات سرعان ما تخرج عن ذلك السيل العارم الإنفعالي المباشر الذي يجرف الذات الموضوعية بدرجات, فيحول بينها وبين فعل التأمل المحايد الذي يقتضي فصلها عن موضوعها الذي هو إياها في الواقع.

وبما أن الذات هي مركز شخصيتنا, وهو الذي ذهب إليه" " تشالز كولي/ Charles وبما أن الذات (أو الأنا) (\*\*) هي مركز شخصيتنا, وأنها لاتنمو ولا تفصح عن الله الله الذات (أو الأنا) (\*\*) هي مركز شخصيتنا, وأنها لاتنمو ولا تفصح عن قدراتها إلا من خلال البيئة الإجتماعية... "(1).ولذلك كانت كتابة السيرة الذاتية الناجحة هي الكتابة التي تنطوي تقنياتها على ما يباعد، نسبيا بين الذات وموضوع تأملها السردي، الذي هو إياها, وذلك بواسطة تأكيد لوازم إنقسام الذات على نفسها من حيث تحولها فاعل للتأمل ومفعول ومنفعل به ومن حيث إنعكاس هذا الإنقسام على علاقات اللغة التي يمكن أن يلعب فيها تحول ضمائر الخطاب..."(2).

فبالنسبة إلى الشخص المتلفظ هو أو الضمير بصيغة الغائب أي الشخص هو أو لا "أنا"

<sup>(\*)</sup> مفهوم الانشطار: /Dissociation '': هو إعلان أقسام من الشخصية حالة طلاقها عن يعظها البعض ،محطمة العلائق فيما بينها ومحتفظة بحواجز فقدان الذاكرة فيما بينها في الماكن التي يفترض أن تكون مرتبطة وقد تفسر بعض الظواهر ،كنواح عديدة من الأحلام والإلهام الفني ،وما يدعي البعض بأنه إمتلاك روحي أو تنويم مغناطيسي كلها ظاهرة الإنشطار . وقد إستخدم ''فرويد'' مصطلح الإنشطار للدلالة على واقع إنقسام الإنسان على نفسه بصورة أو بأخرى. -ينظر حكيم أومقران ،البحث عن الذات في الرواية الجزائرية (طاهرو طار) مقاربة سوسيو- ثقافية ،ص:95.

<sup>-</sup> ينظر خميم المعرال البعث عن النات في الرواية المجرائرية (كالعرو نصل) معاربة سومنيو- تعانية العربية الجمعية (1) الطاهر لبيب - صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه -ط1 ،1999 مركز دراسات الوحدة العربية الجمعية العربية لعلم الإجتماع بيروت است.812 .

<sup>(\*\*)</sup> الذات والأنا: لم يفرق "تشالز كولي" في كتاباته بين (الذات /self ) تعبير (الأنا/ ego), بل إستخدم اللفظتين بمعني واحد وذلك على عكس بعض العلماء الذين يستخدمون اللفظتين بمعنيين مختلفين ,مثل (مور في /Murphy) الذي يعرف (الذات): بانها "الفرد كما هو معروف للفرد ".

و (الأنا): بأنها" مجموعة من النشاطات المسؤولة عن تعزيز الذات والدفاع عنها" وثمتا مفهومان مهمان في اعمال "تشالز كولي"

<sup>1 -</sup> مفهوم (الذات المرآة/Looking-glass self): ويشير إلى تخيلنا لما نبدو عليه في نظر الآخرين،وحكمهم علينا 2 - مفهوم (الذات الجماعية/Group Self): ويشير إلى صيغة معينة للأنا في غمرة الجماعة. ويشير إلى صيغة معينة للأنا في غمرة الجماعة. ينظر المصدر نفسه في ،(المتن والهامش) ،ص 812 -813, وما بعدهما.

<sup>(2)</sup> جابر عصفور - زمن الرواية -ط 1، ص: 206 .

التي تتكلم مع "أنت" ولكن المسألة الجاري الكشف عن حلولها هو معرفة كيف لـ: (أنا – أنت) التخاطب ، الظهور إلى العيان (الخارج) بحلة (هو) ،وكل ذلك دون المساس بفاعليتها على تسمية نفسها بنفسها ,وكيف لهذه الـ (هو /هي) التي بإمكانها الإستطان داخل ذات فاعلة تسرد نفسها بنفسها . وهذا النسيج الضمائري الذي يغلب عله الطابع التبادلي بين ضمائر المتكلم, والمخاطب، والغائب وهذا ما يعطى للذات صفة الكمال.

وأحسن مثال على إنشطار ذات المؤلف "الأيام" لطه حسين، حيث أتاح ضمير الغائب المعلن لضمير المتكلم المضمر, الأمر الذي يترك المؤلف يتحدث عن نفسه كما لو كان غيره, وهو يتطلع إلى نفسه في مرآة تتيح له معاينة الوقائع، فـ"طه حسين " يتعمد الفصل بين شخصية المؤلف وبين شخصيات الكتاب, فهو يشير إلى والده أي والد الصبي بلفظ "الشيخ" وكذلك تتمثل أهمية هذا النص في علاقته بسارده لقد إستعمل ضمير المتكلم عوضا عن ضمير الغيبة الذي ساد الجزء الأول من كتاب "الأيام" كامله، إلا أن إستعماله لضمير المتكلم إستثناء وليس ضرورة في هذا الجزء من الكتاب وحتى ضمير الغيبة يعد في حد ذاته إستثناء في السيرذاتي والنتيجة هي ما تنتهي إليه "أنا"المؤلف, المقنعة أو المتخفية وراء ستار (الشخوص، الأبطال، أو الضمائر المصطلحة أو إن صح القول الترهينات السردية), وهذه "الأنا" المضمرة بصورة متعمدة, هدفها الوحيد الكشف عن الأمور التي لم تكن على علم من دلالات تاريخها الشخصي, الذي تجفوه لتعلمه، وتبتعد عنه لتدنو منه، برؤية جديدة لم يسبق له وأن رأى بها. "الأنا" ليست وحدها التي لاتستطيع أن تمتلك نفسها إلا في تغيرات الحياة التي تجعلها موضوعية, ولكن تفسير نص الوعي يصطدم أيضا (بالتأويلات تغيرات الحياة التي تجعلها موضوعية, ولكن تفسير نص الوعي يصطدم أيضا (بالتأويلات السيئة) الأولى للوعى الزائف..."(1).

وتتيح رواية السير ذاتية المناخ الملائم, على غرار الأجناس الأخرى, (كالرواية

<sup>(1)</sup> بول ريكور - صراع التأويلات دراسات هيرمينوطيقية ط1، 2005 .تر:منذر عياشي ،مر:جورج زيناتي،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ص: 50 الجديد المتحدة ،ص: 50 و (العنوان الأصلي:Le conflit des interprétations نشر لأول مرة بالفرنسية في 1969، باريس).

وغيرها...)، لهذا الإنشطار أن يتحقق في ظروف ذات بعد شمولى ينحاز إلى التنوع والتنظيم والتركيب, لأنه (الإنشطار/الإنقسام) يجعل الباب غير موصد أمام المؤلف, حيث يتيح له التخفي وراء شخوص عالمه الروائي والتي يلبسها ذات الحقيقية وهذه الشخصيات التي يرى فيها ذاته التي لم يستطع التعرف عليها في عالم الواقع وبالتالي تصبح ذات المؤلف منعكسة في مرايا الذوات الأخرى (الشخصيات) وكأنه يرى فيهم مالم يستطع رؤيته في عالمه الخارجي مما يتيح له معرفة نفسه بواسطة غيره وحتى وإن كان غيره هو في حد ذاته نفسه وقد أصبحنا أكثر وعيا بهذا النوع من إنقسام الذات منذ أن" تراكمت دراسات التحليل النفسي التي إنطلقت من مفهوم "فرويد" عن «إنشطار الذات »وهي الدراسات التي تركت آثارها على قراءة ما عرف بإسم الرواية النفسية, ربما قبل أن ينشر افرويد" كتابه عن «الأنا والهو»..." (۱).

هذا الذي أدى بعدد كبير من الكتاب إلى شطر ذواتهم, من "ذات" واحدة إلى عدد من "الذوات" وتبقى ذات الكاتب هذا واقفة في مسرح ممتلء بالذوات التي تحيل على ذاته, وبالتالي فهي في حالة تأمل لنفسها. وهذا أتاح للكتاب تشخيص أعراضهم الحياتية وخاصة العقلية منها, عن طريق أبطالهم.

"...أليست الذات (مؤلفا وساردا) مقولة جو هرية بدونها يتعذر بَنْيَنَهُ هذا المتلقي؟ والإجابة التي تقدمها هذه الذات عن وضعها أليست هي ما يحدد الرواية؟..."(2)

ومن هنا تتضح الصورة للعيان واضحة لاغبار عليها، وبالخصوص في الرمز السري اللاشعوري الذي يلجأ إليها المؤلف المضمر إلى مؤلف معلن.

"وهي (الذات), التي تكشف لنا عن الفعل عن طريق ما تراه هاته الشخصية أو تلك أو عن طريق ما تراه بنفسها دون أن تكون ملزمة بأن تظهر بشكل بارز, -أنها الذات – هي التي

<sup>(1)</sup> جابر عصفور - زمن الرواية - ط1، ص: 207.

<sup>(2)</sup> طرائق تحليل السرد الأدبي دراسات - مقال له :فلاديمير كريزنسكي - من أجل سيميائية تعاقبية للرواية - عرض عجد الحميد عقار, منشورات إتحاد كتاب المغرب. ص: 207.

تختار في نهاية الأمر أن تنقل لنا تقلبا من تقلبات الحدث من من خلال حوار شخصيتين أو عن طريق وصف «موضوعي» ... غير أن هذه الصورة النافرة لاتمنح نفسها وتتخذ بإستمرار صفة أقنعة متناقضة تبدأ من صورة مؤلف بلحمه وعظمه إلى صورة (وتنتهي بصورة, المترجم) شخصية ذات طابع عام وغير محدد. (1).

وقد يتغير الضمير النحوي ويدل على الشخصية نفسها, يتغير من "أنا" إلى "هو" وكأنه يتجلى، على غير توقع عن دور الراوي.(2) وهذا الغثيان الذي أصيبت به الذات المؤلفة الناتج عن إنقساماتها المتكررة ،ضمن البنية السردية التي يسعى فيها المؤلف جاهدا للسيطرة على مكوناتها من شخصيات إلى الأحداث برمتها وذلك كله ضمن خطة محكمة تنفذها ذاته العضو السري في تلك المنظمة النصية ،بإتفاق مع الذوات الفاعلة المنشطرة عنه والتي تمثله في الآن ذاته. وبهذه الترسيمة البسيطة يتضح أن:

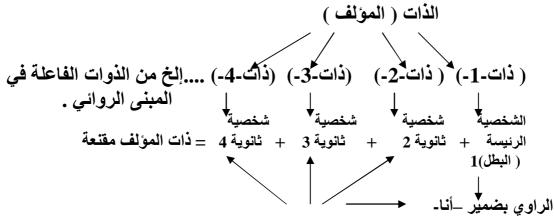

الذات (الراوي) المقنعة بأسماء الشخصيات الموظفة في المتن الروائي والتي يندس فيها المؤلف الحقيقي والتي يعبر بها عن الأمور التي لا يستطيع البوح بها إلا عن طريق لسان غيره أي لسانه هو ذاته.

الشكل رقم (2): الذات والذوات الفاعلة المنشطرة عنه في المنظومة السيرية:

وكذلك هو الحال بالنسبة لما يطلق عليه برواية الإعتراف التي تزايد حظورها الإبداعي

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> ينظر: طرائق تحليل السرد الأدبي دراسات- مقال له: أن بانفيلد -الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر ، تر: بشير القمري ، منشورات إتحاد كتاب المغرب ،ص: 151.

<sup>(2)</sup> السيد إبراهيم - نظرية الرواية الدراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة الـ 1998 ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ص: 162 .

في الأدب العالمي الحدثي,وهذه الإعترافات التي تسدل الستار عن مكنون النفس المبدعة وإعتراف أناه إلى نظيرتها الأنا الأخرى (القارئ), مما يجعلها تدنو من الإفصاح أو محاكاة الغير والغير هنا نوعان :إما أن يكون الغير هو المبدع ذاته والنوع الثاني للغير هو القارئ, وهذا الإعتراف الأقرب إلى بوح السير الذاتية عن كتابها والشيئ نفسه على مستوى التحليل النفسي فهي بمثابة إعتراف تطهيري فرواية الإعتراف الغير بعيدة عن السير الذاتية والتي تكتب عدادة مضمرة (ضمير المتكلم) الذي تتكشف به دروب المؤلف المندسة في منطقة الكبت، وما يصل رواية الإعتراف بالسيرة الذاتية هو ما يميزها عنها. وهو الإمكانيات الحوارية التي تتمثل في تشظي الذات التي هي في صدد البوح (الإعتراف) إلى نفسها في الوقت الذي تعترف فيه لغيرها والتي تشير إلى كيانها في إشارتها لكيانات غيرها. وبالحوار المتباين للأقنعة والمرايا تتم تعرية كل ما لا يمكن تعريته .

ويبدو أن الأمر يستدعي أكثر من ما قيل فيه مما تم إستخدام" تقنية القرين/double كوسيلة أساسية في هذا النوع الأخير من كشف المعرفة الإبداعية,ومن ثم إمكان آخر من الإمكانات التي تتيحها حيل الرواية في مدى الإعتراف بإنشطار الذات,خصوصا لأن تقنية القرين تقوم على تخيل ذاتين أو أكثر في ذات واحدة..."(1). "...ستتحول اللحظة الشعرية وسيتحول القرين إلى صاحب وشريك حياة ,وسيغدو النص ندا من خلاله تحاور وتناور القرين عند سلوى خميس ،تتقاسم العيش معه .ويشاركها صنع النص..."(2). وفي هذا يقول الشاعر "أبى النجم العجلى":

إنى وكل شاعر من البشر \*\*\* شيطانه أنثي وشيطاني ذكرر (\*)

كما ظهرت أعمال متعددة فحواها القرين: الذات المتحولة، أو الذات الثانية ،أو الذات الأخرى،أو الذات الحديثة المتعددة في كتابات تجمع ما بين، إدجار آلان بو ،وشارلز

<sup>(1)</sup> جابر عصفور \_زمن الرواية \_ ط 1،ص: 210.

<sup>(2)</sup> فاطمة عبد الله الوهيبي ــ المكان والجسد والقصيدة المواجهة وتجليات الذات ــ ط1 ، 2005 ،الدار البيضاء المركز الثقافي العربي،ص:124 .

<sup>(\*)</sup> أخذا عن هامش المصدر نفسه ،ص:124 /أبي النجم العجلي المتوفى سنة 120 هـ ،ديوان شرح علاء الدين آغا ،(الرياض ،نادى الرياض الأدبى 1401هـ/1981 ) ص:103-104 .

ديكنز ودوستويفسكي, وجوزيف كونراد, وروبرت لويل, ونورمان ميللر, وسول بيلو ... إلخ"(1) فالترابط وثيق هنا بين الوعي بحضور الفرد (الذات) وتأسيس السيرذاتي ،وفي علاقته الدالة بين التنويعات المتصاعدة و ميول الفرد المعاصر إلى الإفصاح عن دخائل نفسه القابعة في مناطق المسكوت عنه ولا سبيل إلى إنكار دافعها الأول الذي يقترن بما تقوم به ذاكرته في تحريره, بالكشف عن عمله الخاص المتسم بالتميز والتفرد.

وهذا العنف المضاد في مواجهة بحر النثر (الرواية ،والسير الذاتية ...) ومرآته الكاشفة التي تجعل الكاتب/الكاتبة أحيانا في وهم مواجهة النص /المرآة تنشطر مما يحدث حالة إنفصام غريبة نوعا ما تقاتل فيها إحداهما الأخرى,حيث تتصارع الذات التي تعي نفسها كموضوع مع الذات التي تعي نفسها كذات فاعلة خالقة للنص ومنتجة له في الآن ذات,هاتان الذاتان تتصارعان في مواقف عدة وفي صور شتى ,ولكنهما بمثابة وجهان عاكسان فيهما رمز إنشطار ,ففي الوقت الذي تعكس فيه المرآة الجسد الماثل أمامها فهي تضاعفه .

والسير ذاتي المرآة ،تضاعف الذات وتكثرها فهي أيضا تعد إنتاج الذات إنتاجا لا يرضى عنه الكاتب / الكاتبة فتتحول إلى رمز إنشطار وتشتت, والكاتب يوظف هذا الرمز ليحيل إلى قلقه وإنشطاره وتوزيع هذه الذات وتفتتها في مواجهة نصها والآخر والعالم المحيط ،فهو بشير إلى إنقسامه كنص وتشظيه كصوت.

المبحث الثاني: الأنا وجماليات السرد في الخطاب الروائي السيرذاتي:

## 1- الأنا في مرآة الذات:

#### أ ـ في مفهوم الذات:

لابد من الإعتراف في مستهل القول ، بأن أي ضبط لمفهوم الأنا في إطار العلوم الإنسانية ما هو إلا محاولة للاقتراب من المفهوم الآنوي بالقدر الذي يجعله يتماشى مع الدرس العلمي لأن الأنا مفهوم مراوغ ، من المفاهيم المستعصية على التعريف والحد

<sup>(1)</sup> ينظر جابر عصفور \_زمن الرواية \_ط1،ص:211

الاصطلاحي ،وذلك لأنه يشارك بقوة في اغلب فروع العلوم الإنسانية (\*) إذ يتخذ كل علم من هذه العلوم معنا مختلفا ،ورؤية جديدة فليس من اليسير أن نضع مفهوما وإطارا معينا نحدد على ضوئه مفهوما ،فالأنا تتسم في حقل العلوم الإنسانية على وجه الخصوص بالاتساع الذي يكفل لها المراوغة والدينامية إنشاء الدوائر المعرفية التي تخنق الأنا بقدر ما

تساعدها على تحقيق حريتها في ضوء تلك الفروع المعرفية من العلوم الإنسانية "(1). ففي الفلسفة "الأنا هي المتكلم نفسه و هو القائل باعتبار و عيه لقوله ولمقاله بالذات ، لأن الأنا ما تقوله لغيرها ، من هنا تبرز الأنا كعنوان أعلى وكمركب علائقي يتمحور فيه الأنا والأنا الآخر والموضوع كمنظومة.

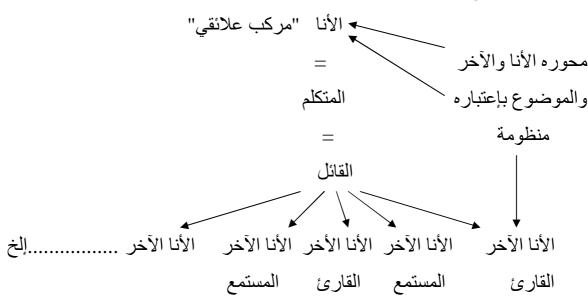

للأنا وفي هذه البنية العلائقية يتوسط الموضوع بين الأنا والآخر باعتباره أحد الشكل رقم (3): الأنا العلائقيفي البنية العلائقية:

<sup>(\*) &</sup>lt;u>العلوم الإنسانية:</u> نقصد بها الفلسفة علم النفس، العلوم السياسية، العلوم العربية، علم الاجتماع...الخ ويتخذ في كل من هذه العلوم معنا مختلفا ففي:

<sup>1-</sup> علم الفلسفة: يعكس مفهوم الأنا في هذا العلم رؤية الذات ومعرفتها وإدراكها.

<sup>2 -</sup> علم الاجتماع: يرتبط مفهوم الأنا بالهوية الفردية أو بصورة أدق بتصور الشخص لذاته وخصائصها المعرفية ومكوناتها الفكرية من قيم وتقاليد وذلك كله بمثابة تعبير موسع للنا عن الهوية الجمعية.

<sup>3 -</sup> علوم العربية : فالنا في هذا العالم يرتبط: أ - على المستوى النحوي: بمنظومة الضمائر عموما . - ب - على المستوى البلاغي: فإنه يتصل بمفهوم "التجريد".

<sup>(1)</sup> عباس يوسف الحداد - الأنا في الشعر الصوفي - ابن الفارض أنموذُجا ط1 2005 ، دار الحوار للنشر والتوزيع ،صدر في الكويت عام 2000 عن رابطة الأدباء ،ص190.

الأقطاب الوسيطة في البنية العلائقية .



الشكل رقم (4): الموضوع أحد الأقطاب الوسيطة في بنية الأنا الفعلي والأنا المصطلح: وفي هذا المركب العلائقي تتسم الأنا بطابعين:

## 1/ الطابع الأول:



<sup>\*) → ♦</sup> هذا الشكل نقصد به التوسط.

<sup>\*\*) 🛊</sup> هذا الشكل نقصد به المحور .

هذا فيما يخص الطابع الأول أما الطابع الثاني فهو على النحو التالي:

#### 2/ الطابع الثاني:

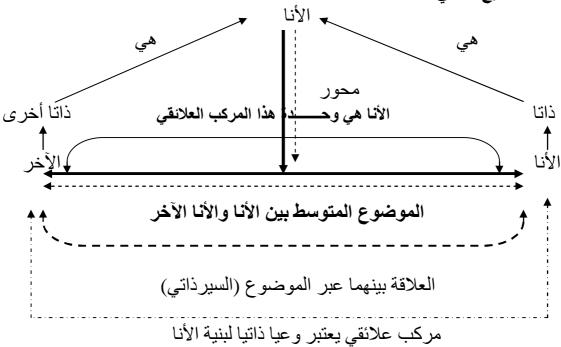

وكخلاصة لما سبق ذكره في الترسيمة الثانية فإن الطابع الثاني يرمي إلى:



دائري إنما هي حركة الذات بإتجاه ذاتها غير مركزها الموضوعي ،أي أن الذات في

حركتها كعقارب الساعة تدور في مركزها لتعود إلى نقطة الانطلاق فمثلا نرمز لها برقم (12) فإنها تقوم بدورة كاملة لتعود إلى نقطة لانطلاق(12).

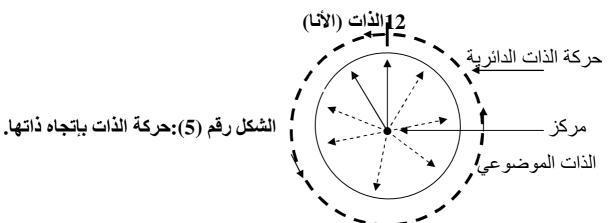

بالإضافة إلى ما ذكرناه فقد أصبح للأنا علم يسمى بعلم الأنا / Egology أعلنه "رادو/ S.Rado " ويعني به دراسة الذات أو الأنا. (1)

ولهذا يمكننا أن نصف الأنا على أنها ذلك الضمير الأدبي الذي يجول في النص الأدبي للحقق الوعي الذاتي داخل النص ،ويظهر بضمير المتكلم والمخاطب والغائب ،إنه مجموعة الضمائر التي تنشد الوحدة فيما بينها لتشكل في نهاية المطاف مفهوما كليا للأنا الأدبية داخل النص .

وعلى ذلك يصبح لكل نص أدبي أناه الأدبية التي تحدد من خلال تفاعل تلك الضمائر داخل النص .وعن طريق شبكة العلاقات النحوية المتعلقة بفعل الأنا وبموقعها من الفاعلية ومن المفعولية في إطار نحو النص العام .

والضمير حسب "سيبويه" هو "علامة مضمرة".(2) وهذه العلامة المضمرة (\*) المتوارية هي التي ينبني على أساسها مفهوم الأنا الأدبية داخل النص الأدبي (السيري) فهي تظهر في النص ولا تظهر ،إنها تتأرجح بين الحضور الغياب في تعاقب دائم يهدف إلى تأسيس وحدة ضمائرية تربط النص ربطا يتسق وبنيته الأدبية حيث تكون بمثابة الدال

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:193.

<sup>(2)</sup> سيبوية – الكتاب ،تحقيق عبد السلام هارون القارة 1968.ج2،ص:350.

<sup>(\*)</sup> العلامة المضمرة: هي ضمير الأنا ،وهذه العلامة نجدها على مستوى الانفصال أو الاتصال ألضمائري.

المراوغ في سعي النص نحو الغموض وعلى هذا القبيل تصبح الأنا الأدبية بمثابة التمثيل للغة داخل المنظومة النصية ،مما يعنيه ذلك من خلال الكشف عمن تتكلم داخلها أي داخل الأنا .

فانطلاقا من القرآن الكريم واعتمادا على آياته الدالة على تأكيد مفهوم الأنا وتأصيله قال تعالى: ﴿ وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّةُ وَاحِدَة وَ أَنَا رَبُّكُمْ قُلِيَّقُونَ ﴾ (1) ،فهذه الآية نجدها تربط مفهوم الأنا وتؤكد حضوره العلى من خلال واحدية هذه الأمة ومدى ترابطها مع بعضها البعض ،أي أن الأنا في هذه الآية دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى ،ومنه فإن أي تجلي للأنا في أي منظومة سواءا الأدبية أو الشعرية وحتى في القرآن الكريم فإنها تحيل على المُتَلفِظُ /المتكلم بالدرجة الأولى.

والضمير في اللغة العربية واجب الاستعمال " لأنه يعود في أصل استعماله إلى مسمى قبله ليدل عليه، وبدلالته عليه ينصهر فيه، ويغدو المسمى نفسه، ولذلك يمكن أن يعد استعمال الضمير في تسمية الشخصية الروائية بإعتباره "من أغنى الأدوات المعوضة لإسم العلم لأن الصفات أو الأسماء الوصفية التي تحدد الجنس والعمر و الوظيفة والمكان ذات من سكوني ،بينما يتضخم محمول الضمير شيئا فشيئا ،حتى يكاد الاسم الخالص بكونه مصطنعا أساسا للتعيين ".(2)

كما أطلق بعض الكتاب هذا الشكل (الضمير أنا) على السارد الأول ، والمتماثل حكائيا وهو الشخصية الرئيسية ، وأطلقوا أيضا (الآخر) وهو حسب اعتقادي معادل للضمير (هو) على السارد الثاني المشارك.

<sup>(1)</sup> المؤمنون: الآية:52.

<sup>(2)</sup> مرشد محمد البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ط1، 2005.دار الفارس للنشر والتوزيع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص:38.

# 2- روايــــــة السير ذاتي: أ - جــــدال الأجنــاس:

يعد القص السيرذاتي وريث لكل من القص الروائي والسيرة الذاتية, وتعتبر السيرة الذاتية من سلالة الجنس الروائي، ولذلك استمدت من الرواية العديد ان لم نقل جل الظواهر الفنية التي تزخر بها الرواية , والتي نرصدها من المنظور وهي طريقة التضمين والسرد بضمير (أنا) بالإضافة الى الحوار، هذا الى جانب جملة الروابط المتبادلة بين الجنسين جنس الرواية المتجذر في التراث الأدبي وجسنس السيرذاتي , فأغلب إن لم نقل كل الروايات تقرأ كما لو كانت سيرا ذاتية ، وبوجسه الخصوص تلك التي تكتسي بطابع ضمير المتكلم ، المجرب في سرد العالم المحكي المتجانس .

و الميثاق السردي في علاقته بالرواية لا يخلو من المشاكل وأهمها تلك التي تتجلى في توقعات القراء العاديين ، لاعتبار فضاء السيرة الذاتية فضاء حقيقي أما الفضاء أو الحيز الذي تشغله أية رواية فانه يكون مشحون بالضبابية وبمختلف الوقائع المبهمة التي تحتاج دائما الى تبرير مباشر من الكاتب ،هذا الله على جانب سيطرة عنصر الخيال على الرواية ،وهذه الأمور كلها تجعل القراء في شك دائم ،وذلك باطلاعه على أحداث رواية ما ،إذ كيف له الجزم و القبول بالامعقول في سرد أحداث تلك الرواية ،وبالرجوع إلى ما قاله عمال الغيطاني عن نفسه وعن حياته هل هو صحيح أم يعتليه جانب من الأكاذيب والخيال ،كذلك هو الشأن بالنسبة إلى حنا مينه و طه حسين وأحمد أمين ومحمد شكري وإدوار الخراط وغيرهم .

وهذا لايعطينا الحق بتأكيد ذلك أو نفيه بل يجب علينا ترك باب النقاش مفتوحا للإدلاء بالآراء المضمرة لأن البعض لايوافق على خيالية الرواية ،وأنه لايوجد فيه جانب الصدق ،أو بالأحرى يصح النقيض ،إذ نجد في بعض الأوقات أن الرائسي يتحدث عن أحداث حقيقية وهو في صدد كتابتها ولكن كل هذا راجع إلى الوسيلة أو الصيغة ،ولعل البحث في نمذجة صيغ الخطاب الروائي يتيح لنا إمكانية الامساك بمكونات

وخصائص هذا الخطاب البنيوي من خلال ترابطه وتداخله مع بقية الخطابات الأخرى".(1) هذا وقد أشار "سعيد يقطين" في حديثه إلى مدى ضرورة تداخل الصيغ وتقاطعها إذ حاول رصد كيفية حدوث ذلك التقاطع والتداخل ،وذلك من خلال ضبط أشك المتعال إشتغال تلك الصيغ في مجرى الحكي ،وذلك في علاقتها بالقصة وأحداثه المنتغال تلك الصيغ في مجرى الحكي ،وذلك في علاقتها بالقصة وأحداثه التي توليها لوصف الحياة الخاصة لشخصية من الشخصيات وهذا كله دون أن ننسى الجزء المهم الجامع لهذه الأحداث والشخوص و الفضاء أو العالم الخارجي الذي تحتفي بوصفه الرواية . إلى أن النصوص المحدثة التي تنتسب إلى السيرة الذاتية قد زاوجت بين وصف الذوات الوصف الواقعي أوالخارجي الذي تسبح وتتحرك فيه هذه الأنوات ،من أجل إثبات وجدها المادي والفيزيولوجي .

إلا أن البعض من هذه النصوص قد يطال فيها الوصف الخارجي أي ما يتعليق بالأمور الاجتماعية أو التاريخية يصبح النص عندئذ بمثابة وثيقة إجتماعية مملة بعيدة كل البعد عن وصف الذات ،وذلك ما نلمحه عند - حنا مينه في وصفه للحالية الإجتماعية في الريف السوري زمن الاقطاع في الجزئين الأول و الثالث من سيرته الذاتية،وهذا لا يعني أن - حنا مينه وحده من قام بإستخدام هذا الوصف في كتاباته بل هناك العديد من الكتاب - كمحمد شكري و عبد الله الطوخي - وغيرهم كثيرون.

إلا أن هذا الوصف الخارجي في حد ذاته لايغطي الوصف الذاتي بصورة كلية إلا أن نقطة التقاطع بين الجنسين (السيرة الذاتية والرواية ) تظل قائمة لأنه هناك عدد من الظواهر

<sup>(1)</sup> سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي (الزمن السرد التبئير) ،ط3 ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت الدار البيضاء ص: 204.

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر نفسه ص:257، وما قبلها وما بعدها.

<sup>-</sup> والصيغة في مقدورها إختزال مجموع الخطابات وذلك بناء على طبيعة الصيغة المهيمنة فيها ،ويمكن لهذه الأنماط الصيغية أن تكون شاملة لمختلف الخطابات الروائية وإن إتخذت تجليات متعددة بحسب الفروقات بين تلك الخطابات وبحسب هيمنة بعض الأنماط الصيغية ،وقد قدم سعيد يقطين توضيح شافي كافي حول الصيغة وذلك في تذبيقه على رواية جمال الغيطاني الزيني بركات والذي أراد من خلالها إنهاء تلك الصورة عن الصيغة وذلك من خلال هذه الخطاطة التي توضح لنا نوعا من التداخل والتوازي بين صيغ الخطابات المستعملة في الخطاب العام للرواية .

الفنية المتحكمة في هاذين الجنسين وسواهما من الأجناس الأخرى وهذه الظواهر المتمثلة في الإسترجاع والتضمين ،وتعدد الرواة أوالسراد.

كما يلجأ الكاتب في معظم الأوقات إلى الإختزال أو الإنتقاء والتلخيص لبعض الأحداث التي ليست بالمهمة والتي لاحاجة إلى الإطالة في سردها وهدر الوقت في الحديث عنها والتي يرى فيها الكاتب أنها تضفي على القراء نوعا من الملل ،ولامبالاة وفوق كل هذا ،تأخذ السيرة الذاتية من الرواية بعضا من الميولات إلى الخيال وذلك للمساعدة في نقل الواقع وإستحضاره ،بحيث تخرق عمدا ذلك المبحد وتلك الرؤية الصادقة المتعارف عليها .

نعود ونقول أن السيرة الذاتية بهذا المعنى في الأدب العربي الحديث هي بمثابة ذلك التصوير الفوتوغرافي المكتوب ،المجسد في السواد على البياض المصور لحياة شخصية مجملة ،إذ يمنحها الجانب الخيالي من الإيهام ما يمنحه أو قد منحه للرواية في ذاتها .

والناقد الباحث عندما يتعرض لهذه النصوص السيرية أو الروائية فإنه يجد نفسه بين أمرين إذ يمكن أن يسم بحثه بشيئ من المرونة التي ربما تكون غير متقبلة من طرف من هو مفعم بالدقة ،وعندئذ نقول إن السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث تتحقق بإعتبارها جنسا قائم بذاته ،إلا أنه يبقى شكل أدبي لايزال في صدد النمو والتطور وهذا النمو للوصول إلى درجة الكمال والنضج لايستطيع هذا الجنس القيام بها وحده دون دعم من الأجناس السردية القريبة منه ،وذلك كله من أجل إستعارة أو إستنساخ مقوماته الفنية ،مثله كمثل طفل صغير لا يستطيع التكيف مع الواقي عالمارجي لأنه يحتاج لأن تكون له فكرة عن هذا الواقع .إذ لابد من دعم أمه له حتى يصل إلى مرحلة النضج والكمال ,أي مرحلة الشباب ،وهنا بالذات يستطيع دمج ذاته في هذا الوسط الإجتماعي ،وذلك بطبيعة الحال دون التغاضي عن أصوله الأولى بل يبقى دائما في تماسك وتكامل حتى يستطيع ضمان الاستمر اربة .

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل للسيرة الذاتية القدرة على التفرد والإستقرار بذاتها ولأجل ذاتها والإنفلات من جنس الرواية يوما؟

ويعد مؤلف "عبد الله أبو هيف", "الجنس الحائر, أزمة الذات في الرواية العربية" أول عمل له يخلص للجنس الروائي, وقد قدّم الناقد له بقوله إن الرواية العربية بدأت:".. في التكون في أواخر القرن التاسع عشر في خضم معركة ماتزال مستمرة هي الهوية أوتحقق الذات."(1). ويرى أن المفاصل التاريخية التي عصفت بالعرب في العصر الحديث أكّدت محاولات تلك الرواية في البحث عن الذات.

ألم يحن الوقت لهذا الشكل الأدبي أن يرسم طريقه وينشأ صرحه بذاته ولأجلها؟ وأن يكون قابلا للأخذ من الأشكال الأخرى،دون التفرد بنوع منها بحيث تصبح متاحه له ولايستطيع أن تميزه أو تحصره عنها إلا بعض المصطلحات الأساسية كمفه وم أو مصطلح الميثاق السيرذاتي والتطابق اللذين يجب أن تتعامل معهما بجانب كبير من الصدق وخاصة المرونة ،إذ يكفينا أن يصرح الكاتب بصورة من الصور أنه يروي قصة حياته في كتابه، هذا إلى جانب فهمنا أن السارد المتحدث هو الشخصية الموضوع وكلاهما يشكلان معا الكاتب الذي يضع كتابه بين أيدي القراء وكل ذلك من أجل أن يروي لهم أحداث حياته وذلك بسرد سيرته الذاتية في جميع أطوارها حتى يكونوا على إطلاع تام .

<sup>(1)</sup> شاكر الفحام وعبد الكريم اليافي المعرفة مجلة ثقافية شهرية العدد 482، 2003 ،تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ،الهيئة الاستشارية،رئيس مجلة الإدارة :محمود السيد،رئيس التحرير:إنصاف أحمد ،أمين التحرير:محمد سليمان حسن ،ص:93 .

وللإجابة على السؤال الذي سبق وأن قمنا بطرحه فإننا نعتقد أن السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث غنية بل فاحشة الغنى بأساليبها وأشكالها ومصطلحاتها السردية وخاصة التعبيرية منها هذا إلا أنها لاتخضع إلى جو معين ,وإنما هي عبارة عن منجم يحوي العديد من القدرات الفائقة التي لاأحد منا ينكر مدى أهميتها وكذلك بإمتلاكها سمة النقاء التي يتسم بها الجنس الحديث والتي لا للمحاولة فيها .

والأمر الثاني فهو يرى أن الأشكال السردية التي تتعامل مع سيرة شخص متمايزة أسلوبا ،و هذا الأمر الذي يستدعي إفتراض الصرامة العلمية ،فإنه بالتالي وبعد ذلك التعامل يعطينا تشكل أجناس أدبية وعلى هذا الأساس تم إقتراح سلما للأجناس السردية الحديثة من طرف بعض الإنشائين.

وهذه الأجناس السردية التي تمثلت مساحتها العليا في الرواية أما مساحتها الدنيا في السيرة الذاتية ،وبين هاتين المساحتين يكمن هناك التدرج للروايات الشخصية ولإيضاح ذلك أكثر سنقوم بوضع مخطط بياني على النحو الأتى:



الشكل رقم (6): سلم الأجناس السردية الحديثة .

و تعتبر رواية السيرة الذاتية (Roman autobiographique)، هي الرواية التي تتخللها حياة كاتبها، كاشفة تفردها الشخصي، هذا التفرد الخاص الذي يتجلى على أنقاضه العام, وكل هذا يجري في حركة دلالة هذا النوع من الرواية التي يغدو كاتبها موضوع كتابتها. وهذا لايعني أنه لا يوظف في عالمه الروائي شخصيات ووقائع ،بل بالعكس ولكن ما قد ينسب إلى عالمه لايجعل من الرواية رواية سيرة ذاتية ما إن ظلت هذه الشخصيات و الوقائع منفصلة عن الذات المبدعة للكاتب, فالهدف الرئيسي لرواية السيرة الذاتية لايكمن في مدلول الدال الجزئي في واقع الكاتي الفعلي. وإنما يكمن في لملمة الجزئي بمعنى إنشاء مخطط للعلاقات الكلية ذات الدلالة المركبة إلى ذات الكاتب المنقسمة على نفسها ،لتصبح لب (موضوع) إبداعها.

لقد مضت السيرية قدما في الرواية العربية, سواء تعلق الأمر بالسيرة الذاتية أم السيرة الروائية. الروائية.

الزمن؟ هو الحاضر والماض، وهما زمنان في فراق دائم، بل كل منهما ينفي الآخر، فهو موضوع تضفي عليه الموضوعاتية لا كنقطة بداية ولا كمكان نهاية يقع الزمن في المابين بين الذات والحياة التي تسردها الذات. يتموقع مكون الزمن إذا في مكان السرد، وعند تلاحم الذات والحياة التي تقر الذات بأنها شيئ يخصها. وهذا الزمن هو ما سوف يدعى زمن السيرذاتي.

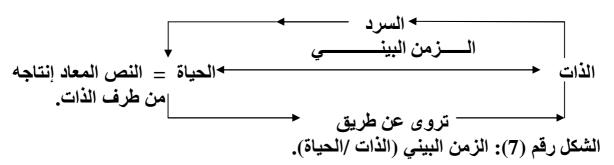

إن عملية إنتاج السيرذاتي هي كتابة المرء حياته الخاصة والكتابة في هذه الحالة تعمل

على صنع شيئ ذا معنى ،تنجز الحياة بوصفها نصا,أي هو سرد سيري. ب ـ التسلسل الزمنى الذاتى لنصية السيرة الذاتية:

كما جرت العادة هناك العديد من السير التي تبدأ بيوم وسنة ميلاد الراوي، والذي هو بطبيعة الحال نفس ميلاد الكاتب الفعلي للسيرة الذاتية والتسلسل المقصود هنا هو تلك الفترات أو الفترة التي يهيم فيها الكاتب في سرد خصوصياته الحياتية والشكل الموالي سوف يوضح كيفية كتابة المرء حياته:

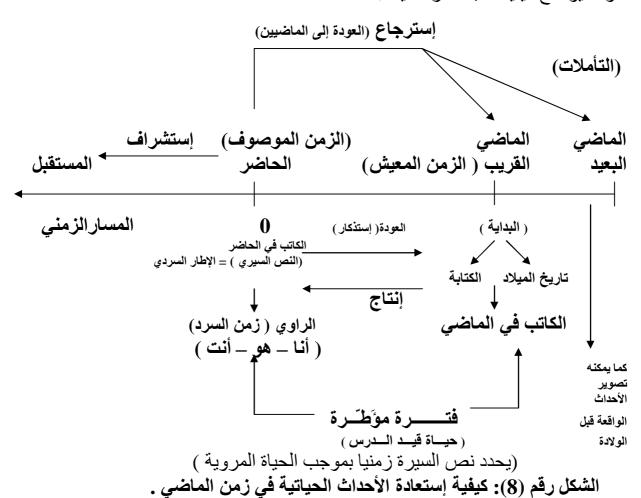

إن التسلسل الزمن الشخصي للسيرة الذاتية هو الحقبة (أو الحقب) التي يستغرقها المرء عندما يكتب حياته الخاصة ."(1) وغالبا ما يظهر الزمن في السير كعملية بناء

<sup>(1)</sup> ج. هيو سلقرمان- نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية- ط1 ،2002 ، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح ص:176 - 177 .

تنظيم لنصية السيرة الذاتية وذلك بمقتضى تطور الحياة المكتوبة و الكيفية التي تنصص بها السيرة هي عملية بناء لهذه النصوص في أن ذاته تهدف إلى تنظيمه و لذلك يصاغ المزمن الذي يعيشه كاتب السيرة الذاتية كنص والصياغة بوصفها نصا ،تؤسس سردا ،ينطوي على نصية سيرة ذاتية بطبيعتها و بالخصوص على إنطوائه على سمة أساسية وهي زمانيتها السيرية وثمة عدة سبل لكي يسرد المرء حياتهالخاصة ،والإجراء التقليدي يتمثل في تقديم نص ذي سرد تعاقبي "وفي ذلك ،نذكر أن "أو غسطين"،و"سيليني"،و "روسو" ،و"غوتة"و"سيمون دي بوفوار" جميعهم كتبوا حيواتهم الخاصة بصورة متتابعة زمنيا يحاول فيه إنتاج المخطط الذي تجري فيه الأحداث والزمانية السيرية هي إعادة تنظيم وبناء للحياة من خلال الربط بين الشذرات التي تسعى إلى عرضها .

و"إذا كانت الذات بناءا تخيليا، وكانت الحياة، في الأغلب واقعا مرويا كنص، فإن زمانية السيرة الذاتية ليست زماني أنا، وليست زمانه هو، إنما هي بالأحرى الفضاء الإجتماعي لحياة مروية تنفذ في نص سيري. و "كلود ليفي شتراوس / Claude Lévi-Strauss ",يصف هذا الفضاء الإجتماعي المروي بأنهالمكان المختار شخصيا القائم بين الحياة والذات ويختم نصه "المدارات الحزينة" بالمقطع الآتي: " إن الذات ليست فقط بغيضة: إذ ليس لها بيننا وبين العدم وإذا إخترت أنفسنا نحن كحل أخير حتى لوكان ذلك أكثر من مظهر ، فإن سبب ذلك أنه لم أحطم نفسي وهو فعل سيزيل شرائط الإختيار ... " (1). و"شتراوس" ، فيما ذهب إليه في إختيار الخيار بيند "نا"و "العدم" فإنه يلغي حيزا في عن الذات. والنصية السيرية ، هي بمثابة التزاوج القائم بين الأزمنة والفضاءات التي يكتب في غظونها السرد الحياتي لكاتب السيرذاتي، وفي فيها النص و تزاوج اللحظات التي ينبعث في غظونها السرد الحياتي لكاتب السيرة الذاتية لأنها خظم ذلك فلا الزمن التاريخي و لا الأزمنة الأخرى هي ما يؤسس زمنية السيرة الذاتية لأنها تسهم في خلق تصور المؤلف عن الذات ، وترتيب سرد الحياة .

<sup>(1)</sup> ينظر م س،ص:184

#### 3- جماليات السرد في الخطاب الروائي.

تتجسد نظريات السرد الحديثة على شبكة من الإجراءات التي تسعى إلى كسر روتين الأليات المتوارثة في منظومة النقد الكلاسيكي ،والتي تعالج الرواية لكونها مركبا متميزا لما تحويه من شخصيات و أفكار و عقد و غير ها من الأمور ،مما يشير إلى إستقرار الأعراف التقليدية على مزاحمة التخيل في المتن الروائي ،وهذا السعى كله بهدف إعطاء الفرصة لصوت المؤلف للإستطان والتنامي داخل النص الروائي ببيد أن الإتجاه السائد في العصر الحديث ، لايتماشي مع ما قيل من قبل ،بل يناقضه تماما ، لأنه يهدف إلى طمس ملامح المؤلف ،بل يذهب إلى أبعد من ذلك ويعلن شهادة وفاته التي تظهر حقيقة مؤلمة وهذا الذي ذهب إليه "بارت "عندما ندد بموت المؤلف مما يعني أنه غير مرحب به في مملكته وإعترف البعض الآخر أمثال "تودوروف" بالمؤلف وسماه "المؤلف الضمني ،وهذا الرفض والقبول الذي يتلقاه المؤلف جراء فصله عن ما هو ملك له ،والذي أضحى شبيها برجل بتر جزء منه أو إلى أبعد من ذلك سلبه روحه لأن النص هو بمثابة الواجهة أو البوابة التي يدخل منها القارئ إلى أنا الكاتب ويلامس قعره ليلقى نظرة مغمورة بالسواد وكأنه بئر بمثابة النفق الذي مهما مشيت فيه فإنك لن تصل أبدا إلى نقطة النهاية وإنما يبقى مفتوحا على الدوام والنقد الأدبي أهمل البحث عن الحياة الخاصة للمؤلف في نصبه والانشغال بمستوى آخر وهو البحث عن الطريقة التي يسعى إليها النص لتحقيق جمالياته ومن هذا المنطلق يرى بعض النقاد المعاصرين "أن أهم خصائص التحليل التقني لجماليات السرد تقوم بصفة أساسية على دراسة تقنية الراوى ... ووظيفته في تحديد نمط السرد ... "(1) والشك في أن الروائي هو الذي يبدع روايته ولكن طبيعة الإبداع السردي تدفعه إلى بناء مجتمع روائي يوهم بالمجتمع الخارجي الحقيقي ،وتجبره على ألا يحرك هذا المجتمع بنفسه بل يتركه للسارد ليتصرف فيه كما يشاء الروائي... "(2).

،العين 2002 ،ص:30.

<sup>(1)</sup> أحمد جبر شعث شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة ط1 2005 ،مكتبة القادسية للنشر والتوزيع , فلسطين ص:70 . (2) سمير روحي الفيصل الرواية العربية البناء والرؤيا مقاربات نقدية 2003 ،مطبعة إتحاد الكتاب العرب ،دمشق

# المبحث الثالث: السرد أنماطه وتشكلاته والضمائر المصطنعة في رواية الرواية: - لعبة السرد:

إن لعبة السرد في مجالات البناء الجمالي قد تبدو ذات وظائف متباينة، حيث كانت دائما في مجال الصناعة الروائية ، بمثابة المواد الخام التي يتشكل منها هذا الهرم .أو ذاك ، حتى بدت للنقاد المتخصصين كأنها تأخذ شكل الإيماءات السحرية ذات الصبغة العميقة والفعالة في حدثية الفعل ونجاعته ضمن نطاق الرؤية المكتملة للمعان الجمالي عبر النص. وتعتبر هذه اللعبة السردية بمثابة الورقة الرابحة التي تضمن إستمر ار الحركة للحدث الوجودي، حيث ترتبط قيمته وتتجلى فعاليته بالذات المطلقة مبدعة كانت أم قارئة أم معنية بالحدث الروائي .ومن حيث المستوى التقييمي للعبة ذاتها ،وبإعتبار أن الشخصية الروائية تتوسط قطبان وجوديان هما الوعي المدرك ،الذي يتراكم في شرايين الذاكرة والأنا ،والأمر الثاني تمثل في الإصرار على الإفلات من رتابة الواقع ونمطيته المألوفة .

#### 2- تشكلات البناء السردي في المتن الروائي:

أ – السرد: (Narrative)(\*) / علم السرد: (Narrative)(\*\*) معلم السردية، وأن السرد هو الصيغة الأنسب التي يروي بها الراوي القصة للقارئ.

<sup>(\*)</sup> السرد: (Narrative) الحديث أو الإخبار (كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملية بنانية) لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية (روائية) من قبل واحد أو إثنين أو أكثر من الساردين وذلك لواحد أو إثنين أو أكثر (ظاهرين غالبا) من المسرود لهم ـ ينظر جيرالد برنس ـ المصطلح السردي ـ (معجم المصطلحات) ،تر:عابد خزندار ،مراجعة عمد بريري ط1، 2003 ،العدد:368 ,المشروع القومي للترجمة ،إشراف:جابر عصفور،ص: 145.

<sup>(\*\*)</sup> علم السرد:(Narratatology): نظرية السرد المستوحاة من البنيوية ،وعلم السرد يدرس طبيعة وشكل ووظيفة السرد (بصرف النظر عن الوسيط أو الميديا المعروضة ). - ودراسة السرد كصيغة لعرض وقائع ومواقف متتابعة زمنيا (G. Genette), وفي هذا المعنى الضيق فإن علم السرد يتجاهل مستوى القصة في حد ذاتها بل يركز على العلاقة المحتملة بين القصة والنص السردي، والنص السردي والقصة والتسريد وخاصة حين يعرض لبحث الومن والمزاج والصوت. ينظر المصدر نفسه ،ص:157.

<sup>-</sup> وبعض الدارسين يفرقون بين مصطلح (narrativics ) وبين (narratology) على أساس أن الأول يطور نماذج نحوية تعتبر أساسا (لبنة السرد) والآخير يستخدم هذه النماذج النحوية لدراسة أنواع معينة من السرد ينظر جيرالد برنس – المصطلح السردي(معجم مصطلحات) ط1 ,تر:عابد خزندار،ص:156 .

<sup>-</sup> علم السرد هو دراسة القص وإستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه وتلقيه ويعتبر أحد تفريعات البنيوية الشكلانية كما تجلت في دراسات – كلود ليفي ستراوس - وزاد إتساعا وعمقا في أعمال دارسين بنيويين أمثال – تزفيتان تودوروف – والذي يعتبره البعض أول من إستخدم مصطلح "ناراتولوجي" (علم السرد), وجيرالد برنس و الذي أورد العديد من المفاهيم السردية في كتابه "المصطلح السردي "الذي يعتبر معجم مصطلحات الذي يقدم شرحا وافيا للمصطلحات الخاصة بعلم السرد وغير ذلك هادفا إلى جمع أراء نقدية لعدد من النقاد

والفرنسي الغرد جوليان غريماس وبعد ها تعرض لتغيرات فرضتها جملة من التيارات الفرية والنقدية أو بما عرف بما تحت البنيوية وتمظهرات ذلك في أعمال الفرنسي رولان بارت .

والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها."(ق). والسرد هو طريقة الراوي في "الحكي" أي في تقديم الحكاية والحكاية هي,أو لا,سلسلة من الأحداث."(4). وتحدد :كينان المستمر الذي "Kenan"،تعريف السرد حيث تقول : "يعني السرد (Narrative) التواصل المستمر الذي من خلاله يبدو الحكي (Narrative) كمرسلة يتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه والسرد ذو طبيعة لفظية (Verbal) لنقل المرسلة..."(5) وبما أن النص هو الخطاب فلا بد له من كاتب أو متكلم لذلك فإن فعل أو عملية الإنتاج هي التي يمكن إعتبار ها الجانب الثالث أي السرد وتحدد هويته "تبعا لطبيعة السارد (الراوي) بغض النظر عن السردية (القصة المرسلة) وعن المسرود له (المتلقي -المروي له) ".(6) ولذلك يميز النقاد ثلاثة أنماط منه بالنظر لموقع الراوي/السارد:

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> نـضال الـصالح النـزوع الأسـطوري في الروايـة العربيـة المعاصـرة -2001 ،منـشورات إتحـاد الكتـاب العرب،01.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:166.

<sup>(3)</sup> حميد لحمداني بنية النص السردي- من منظور النقد الأدبي،ط1، 1991 ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،ص:45.

 <sup>(4)</sup> صالح إبراهيم – الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف – ط 1، 2003، الدار البيضاء، المغرب
 124.

<sup>(5)</sup> سعيد يقطين \_ تحليل الخطاب الروائي (الزمن - السرد - البئير) ط3، 1997 الدار البيضاء، المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع ، ص: 41 - 42 .

والسرد: عند "كينان" فتدرسه على مستوى علاقة الكاتب بالراوي وعلاقة السرد بالقصة ثم على مستوى صيغ السرد..." (6) يمنى العيد الراوي: الموقع والشكل-(بحث في السرد الروائي)، ط1، 1986، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ص82 -86.

#### 3 - أنماط السرد عند النقاد بالنظر لموقع الراوي السارد/المؤلف:

\*- النمط الأول: يتميز بمدى السيطرة المفروظة من طرف تمقع الراوي/ (البطل) الذي يحكم منطق" البنية".

\*- النمط الثاني: يتسم بإزدواجية الراوي(راويين)/ البطل(بطلين)،حيث تتم بلورة موقعين متصارعين لراويين بطلين...

\*- النمط الثالث: تغيب فيه بنية الموقع الواحد,أو الموقعين...".(1).

وهذه الثلاثية النمطية تسعى إلى تحديد زوايا النظر، و تموقعات الرّواة فالسارد بموجب هذا يكون شريكا في الحدث ,أو صوتا سرديا متحركا من موقع إلى آخر مما يجعل من زاوي الرؤية أو النظر ،المنظور الذي تسرد بمقتضاه الرواية وتسوقها حالة السارد.

و يرى البعض النقاد ضرورة الإرتكاز على هذه المعطيات ،وأن الحديث عن السرد من دون تحديد الموقع هو كلام بلا معنى..."(2). والسرد... يشبه الموسيقى في أنه ينجز الزمن يملأه بشكل مقبول يقيمه ويقسمه ويجعله ثمينا مسليا وحافلا بالأحداث..."(3).

فلا غرابة إذا ،إن كانت لعبة السرد هي الجسر الآمن الذي نعبر فوقه من مكان(أ) إلى (ب) .أي من ضفة الوقائع التاريخية والخبرات الموضوعية إلى مرفأ التنبؤات والأبنية الجمالية والفضاءات الموحية،فكلما كان ذلك الجسر صلبا وقويا متانتا وتكوينا ومقبول شكلا بقدر ما يكون العبور فوقه أكثر أمنا وأكثر جاذبية.

ولابد لنا من القول أن تركيبة البنية السردية يعني قدرة السرد على ترتيب الأحداث والوقائع وذلك بمراعاة عناصر السببية, وتلك التلاعبات التي يحدثها المؤلف أثناء عملية الكتابة تحدث لامحالة نوع من الخلخلة في تلك البنية العجيبة التي تستحق منا التوقف عندها، لأن مسألة التلاعبات الزمنية التي تشهدها الأحداث تجعل زمن التخيل غير

<sup>(1)</sup> سعيد يقطين \_ تحليل الخطاب الروائي \_ (الزمن - السرد - التبئير) ط3 ، ص: 291 - 293 .

<sup>(2)</sup> ينظر م ن ،ص :177.

<sup>(3)</sup> محمد بشير بويجرة بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري (1970 -1986 ) "جماليات وإشكاليات الإبداع"، ط2001 -2002 ، ج 2 ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، ص:80 .

مطابق، وهذا بصورة حتمية الزمن الواقعي, مدام الزمن الأول نابعا من الشعور بما أصطلح عليه بالزمن السيكولوجي.

"والذي يجعل زمن (الحاضر والماضي) في حالة تداخل وتقاطع ضمن جدلية العلاقات بين النظام الزمني لتتابع الأحداث والنظام الزمني لترتيبها في النص"(1).

ويميز الشكلاني الروسي" توماتشفسكي "بين نمطين من السرد: "سرد موضوعي (Objectif) ،وسرد ذاتي (Subjectif) ،ففي النمط الأول يكون الكاتب مطلعا على كل شيئ ،حتى الأمور السرية المتعلقة بالأبطال ،بينما في النمط الثاني ،فإننا نتتبع الحكي من خلال عيني الراوي (أو طرف مستمع) متوفرين على تفسير لكل خبر: متى وكيف عرفه الراوي أو المستمع". (2). ولأن مهارة الروائي وخصوصية الرواية تنبعان من الراوي المختار في الرواية .

ويمكن للسرد أن يتخذ عدة أشكال فمثلا في عالم السرد القولي هناك الروايات القصيرة والمطولة وهناك الرومنسيات و القصص والسيرة والتاريخ ،والسير الذاتية و الأساطير والقصائد والقصص الشعبية وإلى ذلك من الأشكال الأخرى ,وهذا الكم الشكلى الهائل ساعد بشكل كبير في إنتشار السرد ،ودون أن ننسى ظهوره في المجتمعات الإنسانية المعروفة في التاريخ والنثروبولوجيا ,ويمكن أن يقال إن " السرد يظهر على الأقل حدثا معقدا و (حين يكتمل أو يتطور بشكل تام) فإنه يظهر ستة عناصر أساسية بنيوية مكبرة (macrostuctural ) تجريد وتوجيه وحث معقد وتقييم ونتيجة أوحل و coda أية إشارة للنهاية,

و على وجه التحديد وتبعا للنموذج البنيوي المكون من مستويين فإن السرد يحتوي على جز أين:القصة و الخطاب."(3)

<sup>(1)</sup> سلمان كاصد – الموضوع والسرد مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي [دراسة لأدب مهدي عيسى الصقر..فنية وموضوعاتية ] 2002،دار الكندي للنشر والتوزيع،ص:263 .

<sup>(2)</sup> م ن ،ص:46.

<sup>-</sup> Gérand Genette - Figures 111: seuil. 1972, p:123.

#### أ \_ المدة /السرعة السردية:

و"درس جيرار جينات" هذا الجانب الزمني ضمن ما سماه بالمدة (durée), وسرعة السرد عنده معرّفة بكونها العلاقة الماثلة بين مدة الحكاية التي تقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام, والأشهر, والسنين, وبين مدة النص تقاس بالأسطر والصفحات". (2)

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن العلاقة أو الرابطة الكائنة إنما هي علاقة زمكانية (زمان ومكان) والقضية المطروحة قيد النقاش هنا تكمن في الصلة بين الكم النصي (محتوى النص الصفحات وعدد الأسطر) والكم الزمني (الوقت المستغرق في عملية الحكي التي تقاس بالثانية والدقيقة والساعة والشهر والسنة) الهذا الكم النصي (أي الحكاية المكتوبة) وتستعمل (مايك بال/ Mieke Bal) "العلاقة المكانية الزمانية الزمانية /-Rapport spatio

تستغرقها الوقائع المروية وطول السرد ( الكلمات والسطور والصفحات ). - <u>وسرعة السرد:</u> يمكن أن تتفاوت بشكل كبير ،وأشكالها النهجيةالعامة هي :تسرع الحركة السردية العام. (بشكل تنازلي من الانهاية لإلى الصفر) الإغفال / الخلاصة/المشهد/البسيط والوقفة. ينظر من ،ص:2

<sup>(1)</sup> ينظر حيرالد برنس المصطلح السردي- (معجم المصطلحات) ،تر:عابد خزندار،ط1، العدد:368، ص:216. . 16

<sup>(2)</sup> محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة ط1، 2003 ،ص: 134.

<sup>-</sup> ونلاحظ أن "جيرار جينات" وإن إستخدم مصطلحي المدة والسرعة لدراسة الجانب الزمني المذكور في كتابه (figures 111 , فإنه إقتصر على إستخدام مصطلح سرعة السرد (la vitesse du récit) في كتابه "الخطاب القصصى الجديد" مفضلا إياه على مصطلح "المدة/ la durée ".

<sup>(\*)</sup> المدة /المدى: المسافة الزمنية بين زمن القصة الذي تستغرقه المفارقة واللحظة الراهنة (أو اللحظة التي يتوقف فيها القص الزمني لمساق الوقائع ليفسح النطاق للمفارقة .

ـ ينظر: جير الدبرنس المصطلح السردي- (معجم المصطلحات)ط1 ،العدد: 368 ،تر: محمد بريري،ص: 192.

تقول: "تعين المدة الإيقاع الذي هو العلاقة المكانية والزمانية بين مدة الحكاية وطول القصدة". (1)

فإذا وحدة قيس سرعة السرد تتمظهر بدرجة أو نسبة الزمن الحكائي في علاقته بنسبة الصفحات وعدد الأسطرومن خلال ما نادت به طمايك بال" يمكننا طرح ذلك بصورة مبسطة من خلالهذه ارسمة والمتعلقة حول سرعة السرد :بكونها صلة الوصل الكائنة بين زمنى السرد والنص:

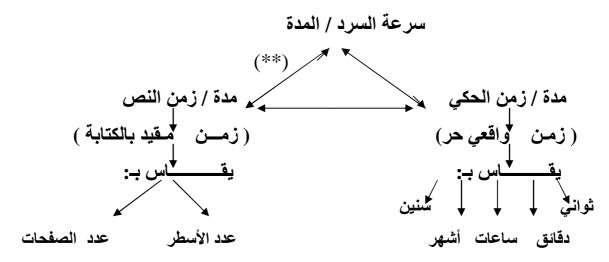

## الشكل رقم (9): ســرعة السـرد.

كما ترى "مايك بال/Mieke Bal" ،أن كل القصص سواء كانت واقعية ( Mieke Bal) و تخيلية (Factuels ) تقتضي ضروبا من اللا توافق الإمني (Des an isochronies) من جنس الوقفات والإضمارات وحالات التعجيل والإبطال"(2).

- رمز على يدل على وجود علاقة.

(2) محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة - ط1 ، 2003 ،ص: 135.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ،ص: 134.

وهكذا فإن التطابق بين زمن السرد وزمن المسرود لانجد له مثالا إلا في بعض الحكايات العجيبة القصيرة, على شرط أن تكون أحداثها متتابعة وليست متداخلة, وبالتالي يمكننا التمييز بين زمنين في الرواية:



و هكذا تحدث (مفارقة زمن السرد مع زمن القص) ولتوضيح أكثر أنظر المخطط البياني التالي:

زمن السرد

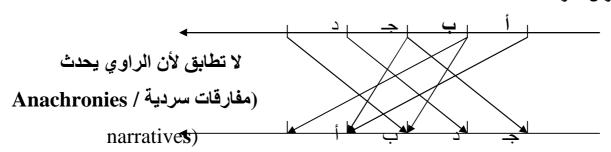

زمن القصة

الشكل رقم (10): مفارقة زمن السرد مع زمن القصة .(2).

<sup>(\*) &</sup>lt;u>اللاتوافق الزمنى</u>: التي صنفها جيرار جينات من حيث أنواعها السردية إلى أربعة أصناف, وقد راعى فيها درجة السرعة التي تبلغ أقصاها في الإضمار (l'ellipse) الذي يكون بإسقاط جزء من الحكاية في النص( أو الخطاب) ويمثل سرعة السرد أوالعلاقة: ب [(زح = س) و (زن= 0)] = (زن زح). ينظر .123. Figure 111

وقد إستعمل بعض النقاد مصطلح "الحذف":

<sup>-</sup> ونقف في ذلك عند سعيد يقطين في كتابه: -تحليل الخطاب الروائي- (الزمن السرد- التبئير) ط3 ،1997 مص:123.

والذي يقول: الحذف: حذف فترات زمنية طويلة، لكن التكراري المتشابه يلغي هذا الإحساس بالحذف ، وإن بدا لنا مباشرا من خلال الحكي".

<sup>-</sup> كما يستعمله حسن بحراوي في كتابه بنية الشكل الرواني، ص: 156. ويقرنه بمصطلح آخر هو الإسقاط ينظر هامش محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية المعاصرة ط1 ،2003 ،ص: 135.

<sup>(1)</sup> حميد لحمداني بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،ط1، 1991 ،ص: 173- 174.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:147

ويماثل هذا الجنس من السرعة، نوع آخر قوامه جريان للزمن في الخطاب, وتوقف (\*). له في الحكاية و هو ما ما يسميه "جيرار جينات" (وقفا /pause) ويكون في بعض المقاطع الوصفية... وفي المواضيع التي يتدخل فيها الراوي بالتعليق ،العام على الأحداث.

و هكذا ،كانت دراسة مدة (الإستغراق الزمني/la durée)التي تعتبر شكل من أشكال السرعة السرعة السرعة العلاقة الكائنة بين زمن السرد وزمن القصة ,أي تلك المفارقات الزمنية وقياسها غير ممكنة في جميع الحالات وذلك بإختلاف مقاطع الحكي وتباينها. وهذا الإختلاف يخلق لدى القارئ إنطباعا تقريبيا عن السرعة الزمنية أو التباطؤ الزمني.

## 4 - رواية الرواية (صيغ العرض السردي):

وفي معرض حديثنا عن السرد وعن سرعته في التلفظ بالمادة القصصية نعود أو نواصل الحديث عنه مرة ثانية ،فننظر فيه محاولين الإلمام ببعض شظاياه أو بعضا من صيغ وكيفيات العرض السردي ,أي السبل التي يروى بواسطتها العمل القصصي ،سعيا منا لإبراز جملة من العلائق ،علاقة الراوي بالقصة وعلاقته بسلسلة الأحداث المروية .

وكما هو معروف أن السرد في الأعمال الروائية يأخذ أوجها عدة ,فهو إما سرد خالص أي نقل مباشر للأحداث ,أو عرض لمقاطع حوارية ممزوجة بشيئ من السرد ففي السرد الخالص ,ينزع الراوي إلى تتبع الشخصية (أو الشخصيات) فيكون تركيزه عليها في البداية

<sup>(\*) &</sup>lt;u>التوقف/الوقفة / الوقف:</u> (pause ) هي حركة زمنية سردية (tempo ) وهي مع الإغفال/والمشهد والخلاصة والإمتداد واحدة من السرعات السردية الإساسية, وحينما يكون هناك جزء من النص السردي أو زمن الخطاب لا يقابل أي إنقضاء أو إنصرام في زمن القصة فإننا نحصل على الوقفة.

والوقفة يمكن أن تُحدث نتيجة القيام بالوصف أو لتعليقات السارد الهامشية. ينظر جيرالد بيرنس المصطلح السردي ط1،العدد:368 .ص:169 -170.

وقد إستعملوا مصطلح ''وقف'' المقابل لمصطلح (pause) في الفرنسية والذي نلمحه في العديد من الدراسات - يستعمله سعيد يقطين في كتابه \_تحليل الخطاب الروائي (الزمن السرد - التبئير) ط3 ،،ص: 78 .حيث يقول:''...وتتجلى هذه التغيرات من خلال التلخيص (sommaire) ، والوقف (pause) ،والحذف (ellipse) والمشهد (scène) ...''.

الوقف: وفيه تقف وتيرة السرد وسرعته ليبدأ الوصف... دون أن تتقدم احداث القصة".ص: 123 - ويستعمل" المبخوت" و"رجاء بن سلامة مصطلخا قريبا منه "الوقفة" ينظر هامش محمد الخبو – الخطاب القصصى في الرواية العربية المعاصرة – ط1 ،ص:135.

وتستعمل المنى العيد " مصطلح الإستراحة في كتابها: "تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي – ط2 ،1999 ،دار الفارابي،ص:83 .

خارجيا, ثم شيئا فشيئا يصبح داخليا ... أما الصيغة الثانية لعرض السردي فهي بمثابة تقليد المواقف (المشاهد), التي يلجأ إليها الراوي من أجل إعطاء الكامة للشخصيات ذاتها والمقاطع الحوارية التي غالبا ما تكون ثنائية ... "(1)

وقد يرد الحوار في صورة مونولوج داخلي أوخطاب مباشر لما ينزاح الراوي فاسحا المجال لصوت من الأصوات الموظفة في عالمه الروائي (شخصية, أو ضمائر....) وذلك من أجل الحديث إلينا بصورة مباشرة.

وكما هو معروف أن الرواية قسمت إلى صنفين متقابلين ،لكل منهما أسلوبيته الخاصة في التعامل مع الإيديولوجية :وهما الرواية الحوارية الديالوجية والرواية المناجاتية المونولوجية ،والذي يهمنا في في بحثنا القسم الثاني من الرواية :

## أ - الرواية المناجاتية المونولوجية:

وهذه الأخيرة تتسم بكونها تعمل على إظهار فكرة واحدة وتأكدها ولاتترك المجال مفتوحا أمام الأفكار المناقضة لها بالقدر الذي يخدمها في النهاية (2).

ففي رواية ذات صوت واحد ورغم اشتمالها على تصورات مختلفة يجسدها أبطال متعددون ، إلا أن تصور الكاتب يوجهها ويتحم فيها ، ويتغلب عليها في النهاية ، فالعلاقة القائمة بين المؤلف والعالم الذي قام بتأليفه تحكمها رؤية أحادية والتي تسعى إلى إقناع القارئ أو المتلقي بمدى أهميتها وجدواها ، وكل ذلك على حساب الأفكار الأخرى التي تقوم الرواية بعرضها وذلك من أجل إظهار قصورها ومحدوديتها ، ولا تمنح أفكار الغير الحدية المطلقة للتعريف بذاتها ، بل على العكس تماما ، ووجودها يهدف إلى تثمين فكرة الكاتب ، أو بطل الرواية الذي يحمل أفكاره .

فالرواية المناجاتية المونولوجية إذا لاتسمح بالصراع الإيديولوجي العميق لأن الشخصيات

<sup>(1)</sup> إبراهيم صحراوي \_تحليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقية رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان نموذجا ,ط1 1999 ,دار الأفاق ،ص:112 -113 .

ودار الأقلى المصنية المستقل ا

في الرواية ليست سوى أحداث تخدم فكرة الكاتب وإيديولوجيته الدلالية للفكرة التي هو في صدد طرحها بوصفها البديل الوحيد الذي يستطيع من خلاله إخراج أفكاره إلى النسور فيصير العالم الروائي خاضعا لنبرة موحدة ويعبر عن وجهة نظر واحدة ووحيدة ،كما أنه يخضع للهيمنة المطلقة لإيديولوجية المؤلف التي تشكل الصدى الوحيد الذي ينفتح له سياق النص الروائي .

### ب - الحوار الداخلي/ المونولوج الداخلي للمؤلف:

والحوار الداخلي " هو حوار أشبه ما يكون بمخاطبة الذات ومناجاتها وأطلق عليه النقاد بالحوار الداخلي أو المونولوج وسنسميه بالحوار الذاتي إذ تشكل الذات النقطة المركزية التي ينطلق منها هذا الحوار وإليها يعود " (1). و "المونولوج الداخلي(\*) / Interior " الذي أطلق عليه البعض مصطلح "المناجاة "ولكن ما المناجاة ؟ هذا الإشكال الذي طرحه عبد المالك مرتاض في كتابه "نظرية الرواية"الذي يقول الماذا أطلق هذا المصطلح العربي القح كما وصفه ،على ما يشيع في الكتابات النقدية العربية المعاصرة تحت مصطلح "المونولوج الداخلي" وهو يرى أنه مصطلح هجين دخيل ..."(2) في لغتنا العربية وذلك ناتج عن التسامح والتساهل مع المصطلحات الغربية (اللغات الأجنبية).

(1) محمد صابر عبيد وسوسن البياتي جماليات التشكيل الروائي دراسة في الملحمة الروائية (مدارات الشرق) لنبيل سليمان ،ط:1،2008،دار الحوار للنشر والتوزيع سورية ،ص:297.

<sup>(\*)</sup> المونولوج الداخلي / Interior monologue : غالبا ما ينظر إليهما الآن كنوع أو تفريع ( لتيار الوعي stream of consciousness) والمونولوج الداخلي يعرض لأفكار الشخصية وليس لإنطباعاتها وتصوراتها ،بينما تيار الوعي يعرض للإنطباعات والتصورات ،أو بتعبير آخر

<sup>-</sup> الأول: يقتصر على المرفولوجيا (السمة الظاهرية) والمعنى.

<sup>-</sup> الثانى: يقدم الفكر في مرحلته الوليدة قبل أي ترتيب منطقي . ينظر جيرالد برنس المصطلح السردي -ص:115 . وهناك من يطلق عليه الحوار الأحادي /monologue " .

<sup>-</sup> المونولوج الداخلي عند (هولمان/Holman) هو بمثابة الخطاب الطويل الذي تفضي به شخصية واحدة ( وليس موجها لأشخاص آخرين ،وإذا كان الحوار غير منطوق (أي مؤلفا من التفكير ذي الصوت الواحد العالي للشخصية ) فإنه يشكا مونولوجا داخليا .وإذا كان منطوقا يشكل مونولوجا خارجيا أو مناجاة للنفس،ينظر جيرالد برنس المصطلح السردي ـص:136 .

<sup>-</sup> وباختين / bakhtin وباسكال/pascal اللذان أطلقا عليهالسرد الحواري الأحادي /bakhtin وباختين / bakhtin يقولان بأنه سرد يتميز بصوت موحد أو بوعي أعلى من الأصوات الأخرى او من الوعي الموجود في السرد.

وأطلق عليه صلاح صالح مصطلح تيار الوعي الذي يقصد به المونولوج أو الحوار الداخلي, ينظر صلاح صالح سالح المرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردية ط1،ص:71 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد (الكتابة الروانية) ،2005 ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،ص:179 .

التي تركنا لها الأبواب مفتوحة على مصارعها إلى حد الساعة لتغزونا ،وتصبح هي الآمر الناهي في إرثنا الحضاري العربي.

والتسلل الذي يتسرب إلى لغتنا تحت علل واهية وكلها مدعية بوضوح المصطلح المنقول, والحق أن ذلك السلوك المتسم بالتواكل والتجاوز يعود أساسا إلى التكاسل وضعف الرغبة في البحث عن مقابل دقيق أوقريب من الدقة للمصطلح..."(1)

هذا وإن خلا النقد الإنطباعي من الإنقطاع المعرفي بين الذات والعالم أو إنغلاق الذات على نفسها فيما يعرف بالأنانة / Solipsism ".(2)

ويعتبر الكاتب الفرنسي "إدوار دي جاردان/ Edouard Dujardin" أول من إصطنع المونولوج الداخلي في روايته "الرندات المقطوعة"...وكلف بهذه التقنية بشدة لاسيما في روايته "إيليس/ Ulysse" (3) ويرى أيضا صلاح صالح ذلك الأثر الذي تركته رواية "عوليس" و"صورة الفنان في شبابه" لجيمس جويس "هذه التأثيرات المباشرة والغير مباشرة التي سعت إلى إعتماد تيار الوعي يقول تتجلى إستجابة الرواية للإغراء الكبير الذي يقدمه "تيار الوعي " في إطار منح المؤلف حرية كبيرة تبدو مطلقة في عملية السرد .وذلك عبر شكلين رئيسيين:

العمل الروائي على شخصية واحدة تسرد نفسها وغيرها وكل ما يخطر = 1 لها بواسطة ضمير "الأنا" = 1

كما في "اختناقات العشق والصباح "والتي يقوم فيها المؤلف بإستخدام ضمير المتكلم الراوي ،يقول: "وأعرف مرة أخرى تلك البهجة والوجل, الفرح والتشوف, الرغبة والقلق, تجيش كلها في صدر الطفل الذي كنته والذي أنا هو معا وأنا أضع رجلي في هذا

<sup>(1)</sup> ينظر عبد الملك مرتاض \_تحليل الخطاب السردي (معالجة تفكيكية سيميانية مركبة لرواية زقاق المدق) سلسلة المعرفة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص:210.

<sup>(2)</sup> ميجان الرويلي وسعد البازغي دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا ،ط4, 2005 ،الدار البيضاء ،المغرب ,المركز الثقافي العربي ،ص:322.

<sup>(3)</sup> ينظر عبد الملك مرتاض \_ تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميانية مركبة لرواية زقاق المدق ،ص:210. (4) صلاح صالح \_ سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردية \_ 4000، الدار البيضاء ،المغرب ،المركز الثقافي العربي للنشر ،ص:71 - 72.

العالم المفقود ."(1) وإلى حد ما في رواية "الياطر "لحنّا مينه والذي يستهل روايته بضمير المتكلم "أنا " الذي يروي الرواية بإعتباره الأنا الثانية للمؤلف حيث يقول :أنا زكـــريا الأخرى أظل أنا،صيادكم وتاج رأسكم جميعا ..."(1)

نستنتج أن ضمير المتكلم المبني على "الأنا" يؤدي بالراوي إلى القيام بوظيفتين نحويتين متباينتين :السرد والتمثيل والفعل في حالة ما إذا كان حاضرا كشخصية في الحدث ،أي أنه هناك نوعان من السرد بضمير المتكلم :الأنا الشاهد ،والأنا البطل .

ففي الحالة الأولى (الأنا الشاهد) فإن الراوي يحكي حكاية البطل ويلاحظ الأحداث من الخارج ،أما في الأنا الثانية ،الراوي يحكي حكايته محللة من الداخل ،وبالتالي فإن زمن الأنا الأول يختلف عن زمن الأنا الثاني إلا أن الزمنان كلاهما يخصان الأنا المؤلف الفعلي.

2 – أو عبر تطعيم الرواية بفصل أو أكثر ,يتم سرده بصورة هذيانية ,أي من خلال دفع الشخصية الرئيسية أو سواها إلى حالة الهذيان من أجل سرد هذيانها بإعتبارها حالة موضوعية تتيح لمن يهذي التحدث عما يشاء..."(2)

بينما أخذ الغربيون مصطلح Le monologue intérieur من مقطعين علمانيين:

- الأول: [MoNo] : ويعنى في الإغريقية واحدا ,أو وحيدا أو فريدا .
  - الثاني: [ LoGo ] : ويقصد به عقلا أو تفكيرا أو خطابا. (3)

ويقول عبد المالك مرتاض أنه بعد الإستعمال لمصطلح "المناجاة الذاتية "تبين أن هذا الاستعمال بعيد عن الصواب لأنه وصف لم يقدم شيئا جديدا للموصوف.

<sup>(1)</sup> ينظر إدوار الخراط الختناقات العشق والصباح- مجموعة قصص ،1983 ،دار المستقبل العربي ،القصة الأولى : نقطة دم ،ص:9

<sup>(1)</sup> ينظر رواية حنّا مينه الياطر ط6 ،2004 ،دار الآداب للنشر والتوزيع بيروت لبنان ،ص: 3.

<sup>(3)</sup> ينظر عبد الملك مرتاض - تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق،ص:210

ويؤكد لنا المونولوج الداخلي المباشر صيغة الخطاب الذاتي الذي يسود فيه السرد والمونولوج الذي يتم بواسطته تذكر الماضي ونقله من خلال الوصف...علاوة على أنه يقدم لنا صورة الراوي النفسية..."(1) والمناجاة ، هي حديث النفس للنفس وإعتراف الذات للذات المر سنلي الست راضيا عما حدث ...قلت لهم: "لاتشتموا بي حتى ولو قطعت يدي بلغة حميمة تندس ضمن اللغة العامة المشتركة بين السارد والشخصيات وتمثل الحميمية والصدق والاعتراف والبوح..."(2).

ويعتبر العمل السردي كتابة يكتبها شخص تطلق عليه اللغة المؤلف, وهذا المؤلف المتقلب على الدوام تتغير الشخصيات في داخله دون إنقطاع على مدى الخلية السردية.

والإنسان في نظر "هيغل/ Hegel " ذاتا عاقلة أو ذاتا فردية سمتها الأبرز أنها ذات مفكرة في علاقة جدلية مع الموضوع ... وإذا كان "فيخته /Fichte", والذي قامت فلسفته على الحدس العقلي يقول ببالشعور الخالص للذات ,أو مبدأ التساوي الأنا مع الأنا بمعنى أن المطلق هو في النهاية مشكل من وحدة (الذات والموضوع) ,و أن الأنا هي هوية الذات مع الموضوع ... "(3)، وتذهب كذلك مثالية "شلنج/ Schelling التي تجعل من "الأنا " و"اللا أنا"أو من "الروح"و" الطبيعة" مبدأين صادرين عن حقيقة عليا ليست كامنة أو متولدة عن أحدهما أو عن الآخر .(4) إن الوعي بالذات أووعي الذات لذاتها لايمكنه النشوء إلا عندما يتأمل الفرد نفسه كما لو لأنه إنسان آخر مغاير .أو ذات أخرى تسعى إلى تأمل نفسها من زوايا مختلفة ومعاكسة إنطلاقا من أن القدرة أو الإمكانات الفردية ومدى فاعلية الفرد على

<sup>(1)</sup> سعيد يقطين \_ تحليل الخطاب الروائي (الزمن, السرد, التبئير) ط3، ص: 208 وما بعدها .

ومصطلح الخطاب المسرود الذاتي الذي يراه سُعيد يقطين أقرب إلى المونولوج ،الراوي /الشاهد (الرحالة الإيطالي) في الزيني بركات على هذه الوحدة إن خطاب المذكرة الهو الخطاب المسرود الذي تتكفل به وحدة الراوي/الشاهد والذي من خلال مشاهدته يسرد مايقع أمامه من أحداث ووقائع . لأن زمن المسرود هو حاضر السرد والضمير المهيمن في هذا الزمن من السرد هو ضمير المتكلم الأناا وهذا لايعني عدم إستعمال ضمير الغانب بل بالعكس يمكن إستعماله جنبا لجنب مع المتكلم بالإضافة إلى إمتداد الزمن إلى الماضي البعيد والقريب .

<sup>-</sup> ويقابل مصطلح المونولوج عند الدوريت كون المصطلح االسيكو- سردي ال

<sup>(2)</sup> عبد الملك مرتاض – في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،ص:182.

<sup>(3)</sup> عمر مهيبل ـمن النسق إلى الذات قراءات في الفكر الغربي المعاصر ـط1, 2007 ،الدار العربية للعلوم, ناشرون منشورات الإختلاف, ص: 229.

<sup>(4)</sup> ينظر المصدر نفسه، ص:230.

المجابهة تبدأ من الأتا /المغاير فالوعي بالذات لايستيقن بنفسه إلا من خلال مجاوزته لذلك الأنا الآخر الذي هو أناه الماثلة أمامه في حياة مستقلة استقلالا ذاتيا عنه. بناءا على ما سبق يبدو أن الذاتية هي بمثابة القلب النابض للعالم الداخلي للكاتب النابعة من اللا وعي ذي التكوين المحكم البناء من حالات نفسية متعددة بعضها يعود إلى الكاتب الإنسان الفرد وبعضها يعود إلى الكاتب الإنسان العضو داخل جماعة بشرية ،والبعض يعود إلى الكاتب الإنسان المقيد بزمان ومكان زاخر بالمعطيات فيها من الحضارة ما فيها وبعضها الأخير وليس الأخير يعود إلى المؤلف الإنسان الوريث لثقافة السلالة البشرية ,وبعضها الأخير أو شاعرا فإذا ما وجهنا إليه سهام نظرنا بنوع من الدقة لوجدناه آية في الإعجاز فهو ليس البدن المحسوس وإنما هو تلك النفس التي يشير إليها كل واحد منا بقوله "أنا "وأن هذا "الأنا "بدوره يبعد كل البعد عن المادي فهو غير جسم ولاجسماني ,وإنما هو ذلك الجوهر الروحاني الناقص الذي غمر هذا القالب ,وبث فيه الروح وإتخذه ملاذا له ,وأصبح له بمثابة الواسطة بينه وبين المجتمع ,سعيا منه إلى إكتساب المعارف والعلوم .وهذا الأنا أو الجوهر الروحاني الناقص سكن الجسد من أجل إستكمال جوهره لإعتباره غير محسوس .

وتجد ظاهرتية الذات المتكلمة سندا متينا في أبحاث بعض اللسانيين حول الضمائر المنفصلة ..."(1) التي تتمثل في (أنا أنت هو ) والتي هي بمثابة وقائع لغوية بكل تأكيد والتي تلعب فيما بينها لعبة التعارض فيما بينهم فإن" أنا" و"أنت " تتعارضان مع "هو" فالمعنى "أنا" لايتكون إلا في اللحظة التي يتملك فيها ذلك الذي يتكلم المعنى لكي يشير إلى نفسه ،فالمعنى "أنا" هو معنى فريد في كل مرة..."(2)

وتمثل هذه الأنا الفردية التي تعلن حضور مقام الخطاب السردي المتضمن للمقام اللساني "أنا" وإن الضمير المنفصل, خارج هذا الفلك الإحالي يشير إلى نفسه بقوله "أنا", و الذي يعد على هذا الأساس إشارة فارغة يستطيع أي كان الإستيلاء عليها, والثلاثية

<sup>(1)</sup> ينظر ،بول ريكور -صراع التأويلات دراسات هيرمينوطيقية ط 1. 2005 ،تر:منذر عياشي ،ص: 301.

<sup>(2)</sup> من،ص: 302

الضمائرية التي هي في حالة تأهب مستمر ذات سلوك إنتهازي ينتظر الفرص السانحة للتغلغل في اللغة وكأنه أداة تسهل إدخال اللغة في الخطاب وذلك كله راجع لهذه العلامة الفارغة والأمر اللافت هنا روعة اللسان الذي يضع الخطة المحكمة لتنظيم هذه المتون بهذه الصورة التي توحي بالجمال والروعة حيث تعطي الفرصة للمؤلف بإمتلاك اللغة بصورة كلية وذلك بالإشارة إلى نفسه بوصفه "أنا". و"الأنا " في هذه الحالة إبداع كغيره من الإبداعات اللسانية البشرية .كما كتب "بنفينيست "في هذا الصدد يقول:" إن اللسان وحده يؤسس في الواقع ,في واقعه الذي هو واقع الكائن,مفهوم الأنا .

وقدرة المتكلم على الطريقة التي يطرح بها نفسه بوصفه ذاتا ومدى قدرته على إعتراض الآخر, ويكون الضمير المتكلم في هذا المجال بوصفه إماءة فارغة هي بمثابة نمط من أنماط اللغة كما أنها مخلوق من مخلوقات اللغة ,وهذا المخلوق الذي يسعى جاهدا إلى إكتساب قيمة دلالية ,يفترض أن تتملك هذه الإماءة الفارغة ذاتا تفرض نفسها إذ تعبر عن نفسها وبكل تأكيد فإن الوضع "أنا" والتعبير "أنا" متزامنان فالأول يبدع الثاني وليس العكس.

وتعتبر قضية الضمائر قضية نحوية في الأصل لكن ما يفيده الضمير في المعنى قد يكون مختلفا عما يفهم منه عادة في النحو ،فعندما يستعمل مثلا طه حسين في كتابه "الأيام" ضمير الغائب فإنه لايقصد شيئا آخر يصطنع هناك غير ذاته ،فضمير الغائب في هذه الحالة مرجعيته المتكلم ،مما يعني أن هناك تطابقا بين الراوي والشخصية القصصية ،وكذلك الحال في رواية "حنا مينه" "الثلج يأتي من النافذة "حيث اصطنع ضمير الغائب الدال عليه في حد ذاته "كان يحلو له أن يراقب الصغير يلهو ،يتمسك بأذيال أمه يدور حولها ،وعندئذ كانت الظلل تستطيل ... ها هي ذي المدرسة...الصف الأول... الصف الثاني...الصف الثالث..."(1).

<sup>(1)</sup> حنا مينه الثلج يأتي من النافذة -،ط7، 1994،دار الآداب ،ص:89.

### 5 - الضمائر المصطنعة في البنية السردية:

بحكم الإنقسام الضمائري في اللغات, وذلك بحكم منطق الأشياء الى ثلاثة أضرب المتكلم(أنا), المخاطب (أنت), والغائب (هو), وإن السار ددين محكوم عليهم سلفا وبالتأرجح بين هذه الضمائر الثلاثة لأن السردانية الحديثة ضاقت ذرعا بذلك التقليد الرتيب فنشأت تتخلص منه شيئا فشيئا, بتهافتها على إصطناع ضمير المتكلم حينا, وضمير الغائب والمخاطب أحيانا أخرى.

إلاً أن هذه القفزات النوعية ,أو السلوك السردي لم يأت هكذا لمجرد التغيير فقط وإنما لأجل غايات تقنية وجمالية فنية تتيح لهذا العمل السردي أن يستكمل زينته ,باتخاذه

أبعادا دلالية تفظي به إلى أبعد حد ممكن ,و على الرغم من الأقنعة التي تتقنع بها مظاهر السرد التي تعج بالإختلاف والتنوع .من "المنظور ", "ووجهة أو زاوية النظر" "المقام السردي", "الرؤيات" , "حصر المجال" , "التبئير", والبؤرة السردية", و "وجهات الحكي", وكل هذه التسميات التي تنبض كلها بحاسة واحدة ذات بعد يتسم بالدقة والمرونة ,و هذه المجموعة المكتملة يمكن إختزالها أو تبسيطها في جملة واحدة ومفيدة ذات معنى ودلالة تعني : "أسلوب تقديم المدة الحكائية أو الطريقة التي يدرك بها الراوي الأحداث المحكية "أو علاقة الراوي بما يروي ,وبمن يروي وفي ما يستخدمه الراوي من تقنيات تمكنه من تحقيق روايته ... "(1)

والحق أن إصطناع الضمائر يتداخل إجرائيا مع الزمن من وجهة ومع الخطاب السردي من وجهة ثانية...."(2) فما السر إذن وراء إختيار ضمير بعينه دون سواه من الضمائر للنهوض باللعبة السردية ؟ والأمر ليس بالسهل لأن لكل ضمير مفاتنه الخاصة به والمميزة له ضمن الحقل الروائي وللكشف عن هذة التقنيات التي تستدعي منا الوقوف عندها والتمعن فيها قدر المستطاع وفي سياق عملنا الذي يتطلب الوقوف عندها لما لها من رونق

<sup>(1)</sup> نضال الصالح- النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة 2001,منشورات إتحااد الكتاب العرب,ص:170

<sup>(2)</sup> عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،ص: 232 .

في رواية وتحريك الأحداث والوقائع في المتون الروائية .

1 - الأنا عبر ضمائر السرد: (انا - هو-أنت).

## أ - ضمير الغائب (هو) ودوره في رواية الرواية:

لعل هذا الضمير هو أسطورة الضمائر السردية الثلاثة وذلك لما حققه من شيوع في أوساط السراد, ناهيك على تداوله المكثف مما جعله أيسر تلقيا لدى جمهور المتلقين وكلمة الشيوع تدل على عدم إقتصاره فقط في أوساط السراد الشفويين وإنما تعداه إلى أبعد من ذلك فإكتسح ساحة السراد الكتاب, والإستعمال المكثف لهذه التقنية لم يكن عبثا وإنما لجملة من الأسباب أوردها عبد الملك مرتاض بصورة موسعة في مؤلفه "في نظرية الرواية. يرى من أهم هذه الأسباب, أنه وسيلة من الوسائل التي يتوارى وراءها السارد يمرر, ما يشاء

من أفكاره, والسارد في موقف كهذا يبدو أجنبيا عن العمل السردي وكأنه راو ليس الأ.والفضل في ذلك كله لذلك "الهو" المميز حيث يجعل من الكاتب في مأمن ويجنبه أية مخاطر في الوقوع في شرك "الأنا", لأن هذا الأخير يغدو لصيقا بالسيرذاتية ومنه بالرواية الخالصة ويعرف نورمان فريدمان/Norman Friedman "هذه الطريقة بأنها "الحكاية التي تسردها شخصية واحدة"(1) حيث يلاحظ أن القارئ لحظة تلقيه للفعل فإنه يكون فعل مصفى من قبيل ضمير إحدى الشخصيات الموظفة في هذا المتن ,ولكنه إثر هذا التلقي المباشر يحرم من البعد الذي ينشأ عن السرد الإرتدادي بصيغة ضمير المتكلم .

بالإضافة إلى أنه يفصل زمن القصة عن زمن الحكي و"الهو" في العربية بالفعل السردي "كان"الذي يحيل على زمن سابق لزمن الكتابة"(2) ،وكذلك هو بمثابة الحارس الشخصي في السرد الذي توكل إليه مهمة الحفاض على سلامة السارد من معصية الكذب

<sup>(1)</sup> عبد الملك مرتاض \_ تحليل الخطاب السردى معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق ، ص:197.

<sup>(2)</sup> ينظر عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد \_ص:234.

مما يجعله حاك يحكي ل, لا مؤلف يؤلف أو مبدع يبدع ..."(1) و استعمال ضمير الغائب يعطي للكاتب الروائي أن يعرف شخصياته وأحداث عمله السردي .

ومن ضمير الغائب وإغراءاته في الساحة السردية نعرج وبشكل مشمر دائما إلى ضمير آخر له سحره ورونقه.

(1) المصدر نفسه، ص: 235.

وفي الحديث عن هذا الضمير (الغانب/هو) فإن" هو" لدى بلزاك (H. Balzac) يشابه"هو" لدى سيزار (césar) عيث ينجز ضربا من (الحالة الجبرية /Etat algébrique) ،للفعل السردي,

كما أن "هو" عند بارط/R :Barthes) الرواية في حد ذاتها بل زمنها نفسه فهو المنشط والدال والدافع للسرد إذ يمثل الشخصية وهي في غمرة للقيام بالفعل ,ويربط (موريس بلانشو/ Maurice Blanchot) إستعمال الماضي البسيط بإستعمال ضمير الغائب لايفترقان حيث يجسد االماضي البسيط فن السرد بإمتياز .

وهذا الضمير العجيب الذي يطلق عليه النحاة العرب ''ضمير الغياب /أو ضمير الغائب '' أما النحاة الفرنسيون يطلقون عليه''ضمير الشخص الثالث /Pronom de la trosieme personne ) إلا أن المصطلح العربي أدق في الإستعال من المصطلح الفرنسي لأن ضمير الشخص الثالث لايفهم منه أنه غائب على حين أن إطلاق النحاة العرب يقتضي غيابه حتما. ينظر عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية ، ص:237 -238 -240 .

# ب- ضمير المخاطب (أنت) ودوره في رواية الرواية:

و يعتبر هذا الضمير الأقل و رودا في الأعمال الأدبية، والسبب في ذلك ربما لحداثته، لأنه حديث النشأة في الكتابات السردية المعاصرة ويرى عبد الملك مرتاض أن أول من أشتهر بإستعماله في فرنسا ،و ريما في العالم بأسره "ميشال بيطور /M . Butor " وذلك من خلال روايته "العدول". ويطلق عليه المنظرون الفرنسيون "ضمير الشخص الثاني/ Pronom de la deuxième personne " (1). والهدف الرئيسي من إصطناع ضمير المخاطب هو تجزءة زاوية الرؤية السردية وذلك لإعتبار أن "أنت/le vous" يلتبس مقام "هو/ IL" بالإضافة إلى أنه يقبع محل الشخص المتحدث عنه, كما أنه يمتد ليحيل على "الأنا/ je"،أي أن هذا الضمير ب'ستطاعته التموقع مكان "هو "و "أنا"أي يحيل على كليهما دون إحداث أي خلل في الخلية السردية وذلك راجع بكل تأكيد إلى براعته في التقمص أو الإنتحال،،فأثبت ميشال بيطور أن هذا الضمير (المخاطب) قادر على ان يكون ندا قويا ، لا يعرف الإستسلام وغريما شديدا للضمائر الأخرى.

الأنت = الأنا +ت وبما أنه ضمير مخاطب فإن - الأنا = الأنا (الكاتب) في الحاظر - ت = هو (الكاتب) في الماضى وبالتالي كل الضمائر تحيل على صاحب

<sup>(1)</sup> عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية ص: 248.

فى كتابه هذا يوظف إسم من أشتهر بإستعمال هذا الضمير ألا وهو الفرنسي "ميشال بيطور " من خلال روايته "العدول " فعبد الملك في كتابه في نظرية الرواية يطلق على الرواية لفظ "العدول" ص:248 ،أما في كتابه تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق ،فهو يوظف تسمة أخرى لرواية ميشال بيطور "التحويل/La Modification "وقد صرح هذا الكاتب الفرنسي سبب إصطناعه لهذا الضمير دون سواه "الأنت يقول ذلك راجع إلى إستعادة الوعي لأنه كان على الشخصية الروائية أن لاتقول: (أنا/je) لذلك عمد إلى إصطناع مناجاة تكون أدنى من الشخصية نفسها ،في شكل يقع في منطقة المابين أي بين ضمير المتكلم والغائب لأنه يرى أن هذا الضمير يتيح توصيف وضع الشخصية من جهة والوسيلة التي تولد بها اللغة في نفسها من جهة أخرى ينظر ،م ن ،ص:197.

<sup>----</sup> هو / IL. ---- = ----الأنت/le vous منطقة المخاطب أي منطقة المابين منطقة ضمير الغائب منطقة المتكلم الأنت = (الأنا +هو ) لأنه عند تفكيك الأنت نحصل على :

العمل الأدبى .

وحول الأنانة / égotisme" يرى "أديسون/ Addison" أن هذه الكلمة قد تعود إلى بور رويال" لأن السادة فيها الشهر بمعرفتهم وتواضعهم من أي شخص آخر في فرنسا كانو قد حذفو من كل مؤلفاتهم إستعمال "أنا " المتكلم الذي كانوا يرون فيه نتاجا للتبجح والإدعاء بالذات.

<sup>-</sup> ينظر ،أندريه لالاند موسوعة لالاند الفلسفية ط2 ،2001 ،مج1 (A-G) ،تر:خليل أحمد خليل ،إشراف أحمد عويدات ،منشورات عويدات ،بيروت باريس الهامش،ص:330.

فكأن "الأنت " هنا جاء لقاء العقدة النفسية ،وربما النرجسية المندسة أو الماثلة في "أنا" حيث يصبح "الأنت" كقارب نجاة يبلغ من خلاله "الأنا" إلى شاطئ النجاة ،بعد طول عناء ففي الأنت خلاص الأنا.

ورغم ذلك فإن "الأنت "لا ينفك عن" الأنا " ،و هذا الأخير هذا الشبح الأسطوري دائم التسلط في الشريط السردي ,وكأن الأنت هو ترجمان الأنا من جنس لغته هو الحاضر والشاهد على الأحداث ،وبمعادل لغوي آخر تصبح المسالة برمتها لاتخرج عن نطاق كونها لعبة سردية ذات دلالة واحدة مهما تعددت أشكالها ولايعني بالضرورة أن يبقى هذا الضمير محصور في منطقة المابين،أو أنه وسيط بين الحقيقة بين الضمائر الأخرى فإن وظيفته سردية في الأساس ،والذي يهمنا في مضمار بحثنا هو ضمير المتكلم "أنا".

# جـ ضمير المتكلم (أنا) في رواية الرواية:

وبكل بساطة يعتبر هذا الضمير اللسان الناطق لصاحب العمل القصصي, والذي من خلاله نبصر ذاتا رغم غيابها إلا انها تبرز ذاتها وبصورة تأكيدية وكل ذلك بواسطة "الأنا" الفعلى المجسد في أرض ذلك الضمير الثاني المجسد بالحبر على الورق. والدال على "الأنا" الفعلى المجسد في أرض الواقع إلا أننا لاننفي أن الضمير الثاني مجسد هو الآخر في أرض الواقع إلا أن طريقة التجسيد وإبراز كلاهما الذي هو واحد رغم أن الغروق بينهما شاسعة . إلا أن الأنا الثانية هي مفخرة أو الحقيقة الفعلية التي يتخفى وراءها الكاتب فهو يرمي باثقاله على عاتق ضميره الثاني الذي لايخضع لقوانين تمنع حريته التعبيرية فالكاتب يعيش داخل صراب الأنا الثانية من الأنا الحرة ،الباعثة في الأنا الفعلية الروح والسكينة، ويحتل هذا الضمير المرتبة الثانية من حيث الأهمية السردية بعد ضمير الغائب ,وقد أستعمل في الأشرطة السردية منذ القدم في حكايات "ألف ليلة وليلة "والتي كانت في الغالب ما تفتتحها "شهرزاد" بعبارة "بلغني" حكايات "ألف ليلة وليلة "والتي كانت في الغالب ما تفتتحها "شمورزاد" بعبارة البلغني وقوعها والزمن الحقيقي أو الفعلي لهذا الراوي/السارد ,وهو يتموقع في لحظة السرد الحدثي وكك ذلك عبر المسار السردي ,كما له دور فعال في إزالة أو طمس الفروق الزمنية والسردية بين السارد والزمن ,ولعل من جمالياته جعله المادة الحكائية مندمجة إلى حد

كبير مع روح المؤلف وضمير المتكلم هنا هو في حلة من الإيهام والتماهي يفرظها المؤلف في المسار السردي (الرواية) من أجل إيهام ذاته والذات المتلقية لذاته بأنه موجود على الدوام في الخارج/والداخل،وفي بعض الأحيان و إن لم نقل جلها نرى المتلقى للنص الروائي ينظر إلى المؤلف على أساس أنه شخصية من شخصيات عالمه التي نفخ فيها من روحه أرواحا تحاكى روحه ،وهو بهذا يطلق العنان لتلك الأرواح أوالروح المنفوخ فيها لتعبر عن تلك الروح النافخة (المؤلف) التي وجدت في إزدواجية الروح ملاذاً لها فسرد الشخصية في نظر البعض يلغي تماما دور المؤلف,أي أن ضمير "أنا" لايعطى المؤلف حقوقه كاملة ،و هذا ما يراه عبد الملك مرتاض حول أن "السرد بهذا الضمير يلغي دور المؤلف بالقياس إلى المتلقى الذي لايحس أو لا يكاد يحس بوجوده..."(1) ، رغم أنه يصرح بذلك عن طريق صياغته في ضمير مصطلح ومرجعية هذا الضمير (المتكلم/أنا) جوانية لإحالته على الذات فهو ضمير يسرد أطوار هذه الذات والأنا معادل من بعض الوجوه لتعرية النفس ،ولكشف النوايا ،أمام القارئ،مما يجعله بها أشد تعلقا وإليها ابعد تشوفا...(2) والأنا بإعتباره ضمير سردي متعارف عليه يذيب النص في الناص ولعل مثل هذا الوضع السردي الذي يجعل "أنا" مجسدا وهذا يجعل "طودوروف /T. Todorov يطلق عليه مصطلح ،الرؤية المصاحبة/La vision avec "حيث أن كل لحظة من لحظات المسار السردي وكل سر من أسرار أبطاله تغتدي مصاحبة أو تمشى متماسة مع أنا/السارد, مع الأنا المستحيل إلى شخصية من شخصيات هذا المسار, ويختلف رأي عبد الملك مرتاض لما ناد به" رولان بارط/ R. Barthes" يرى أن ضمير الغياب أكثر أدبية وأكثر غيابا من ضمير المتكلم ،ولكن بالنظر إلى ضمير الغائب هو تقنية أو أداة تقليدية ليس إلا حتى وإن إفتر ضنا أنها أعرق من ضمير المتكلم في تاريخ السرد الإنساني لكن الكثافة الوجودية التي يرى فيها "رولان بارت"أن اكتساح ضمير هذا الضمير على الظل المنبثق الشديد الكثافة لضمير المتكلم الوجودي / الغائب هو بمثابة الاحتلال الذي يفرضه

<sup>(1)</sup> عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية ،ص:243.

<sup>(2)</sup> م ن ،ص: 243

"Je"Existentiel. (المؤلف) لم تتماهى وتنصهر في مجاهل الشخصيات التي تعطي أكلها لو أن أنا/المتكلم (المؤلف) لم تتماهى وتنصهر في مجاهل الشخصيات التي تسكن المسار ,والتي تتخذ لها سمتا ،معادلا لسمت الضمير الذائب فيها ,فهي على توازي داخلي وخارجي على الدوام ،وعليه ما قاله "رولان بارط" بأن ضمير المتكلم (أنا) يجسد كثافة وجودية ,إنما يجسد شكلا سرديا قابلا للإنصهار في كينونة الإخرين ,مما ينبثق عنه شيئ من النفي الوجودي ,وحضوره في الساحة السردية بصفته شكلا دالا ذو دلالة قوية ,ينبثق للعيان نوع من الذوبان ،ذوبان الراوي في المروي ,والزمن في الزمن والشخصية في الشخصية والحدث في الحسدث ،ليغتدى سلسلة محكمة اللَّمْ (كما يفعل اللحام بزُبُر

(1) ينظر ،المصدر نفسه ،ص:245.

وفيما يخص المؤلف الذي تضاربت حوله الأراء والذي لايقع الحديث عن المؤلف إلا قليلا كأنه ميت هذا ما إتفق عليه الحدثيون الغربيون فاليرهم,وفوكهم,وبارطهم,وطودوروفهم/ Faucoult Valery Barthes .Todorov وآخرونمنهم ... - ينظر عبد الملك مرتاض \_نظرية القراءة \_تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية ،دار الغرب للنشروالتوزيع ،ص:103

<sup>-</sup> وقد إختلفت نظرة الفلاسفة وعلماء النفس إلى العناصر المؤثرة في نمو الشخصية ، فعند فرويد/ Freud تخضع الشخصية الإنسانية في نموها المجموعة من المبادئ مبدأ الثنائية أو الإزدواج ،مبدأ اللفة ,ولهذا قسم الشخصية إلى ثلاثة مكونات: "الهو/ Id والأنا و وهذه المكونات الثلاثة مكملة الشخصية إلى ثلاثة مكونات: "الهو/ Id والأنا و وهذه المكونات الثلاثة مكملة لبعضها البعض فالهو : هو جزء من النفس يحوي كل ما هو موروث أو غريزي ،كما يحوي المكبوتات ,أما الأنا : هو الضابط لطاقات الهو لأن خطورة الهو أنه قادر على نفسه إذا ترك لأساليبه الخاصة ,فهو في بحاجة إلى الأنا لضبط طاقته حتى لايحطم نفسه أما الأنا الأعلى فهو شيئ داخلي لاخارجي للفرد فهو ذلك الجانب الخلقي للأنسان هدفه الكمال وليس اللذة .

<sup>-</sup> ينظر عبد البديع عبد الله الذاتية والغيرية والحوار بين الأنا والآخر في الرواية ط1, 1990,مكتبة الآداب مكتبة الأوبرا،القاهرة،ص:21 .

<sup>-</sup> أما الأجزاء التي تتكون منها الشخصية عند يونج هي :الأنا والذات وحالات الشعور ,واللاشعور ,والوظائف ,والقناع ...إلخ , وعلى قمة هذه المكونات :الذات واللاشعور الشخصي ،وعقده ,واللاشعور الجمعي وأنماطه الأولية ،والقناع والأنيما ,والأنيموس والظل ،والذات هي الشخصية المكتملة النمو والوحدة .

<sup>-</sup> الأنا/ <u>Fgo:</u> وتمثل الأنشطة العقلية الشعورية للإنسان, أي هو العقل الواعي في صلته بالواقع وعن طريق الأنا يعرف الإنسان نفسه ويوجد الأنا في مركز العالم الشعوري للفرد. وتمهد الأنا السبيل لظهور "الذات "التي يعدها يونج ذروة بناء الشخصية.

<sup>-</sup> اللا شعور الشخصي/ Personal Unconscious : هو مستودع خبرة الفرد سواء كبتت هذه الخبرة إراديا وقمعت إراديا ،بإعتبارها ذكرى مؤلمة تسبب الإظطراب للأناوهذا الشعور مرتبط بالأنا ,

<sup>-</sup> واللا شعور الجمعى / Collective Unconscious : هو الأساس العنصري الموروث للبناء الكلي للشخصية فعليه يبنى الأنا ,وجميع المكتسبات الفردية الخرى .

<sup>-</sup> القناع/ Persona: هذه الكلمة اليونانية إستعارها يونج ليصف بها الوجه الذي يتقدم به الإنسان للمجتمع ,وخطورة القناع على الذات الإنسانية أن الإنسان الذي يفقد توازنه بين الذات والقناع ينحرف عن مشاعره الحقيقية ,مما ينتج عنه إضطراب إنفعالي بين الذات الحقيقية ,وحالة التقنع,والإنسان (الكاتب) الذي يمكنه أن يتخفف من القناع يصبح أقرب غلى تحقيق ذاته الحقيقية فهو الإنسان الفردى .

<sup>-</sup> ينظر عبد البديع عبد الله – الذاتية والغيرية والحوار بين الأنا والآخر في الرواية ,ط1, ص:24-25-26.

الحديد)، وكأن المؤلف يصبو إلى صهر الواقع في الواقع ذاته, وهذا الصهر أو التلاحم يجعل الكاتب يخرج من قوقعته من أناه الذي ينبض بحياة منغلقة إلى أناه الآخر الحر ، حتى وإن كان مجرد ضمير نحوي ليس إلا , فالصورة الفاتنة, التي يتماهى بها مع الضمير الحقيقي المندس في أعماق الأنا المؤلفة لمسار حياتها الناطقة عن طريق الإزدواجية الأنوية، وبالتدقيق في نطق هذه اللفظة أي (ضمير المتكلم/ الأنا النحوي) وبتجزأة هذة التسمية , فإننا نحصل بطبيعة الحال على شطرين , (ضمير +متكلم) والحال سيان مع المؤلف وخاصة عند كتابته لسيرته الذاتية , فهو يمتلك نفس هذه المفردات فنحن متأدين أن الكل واحد منا وليس المؤلف فقط له ضمير بالإضافة إلى أنه يتكلم /يتلفظ (\*) وحتى وإن كان الايتكلم فإنه يدلي بإيماءات والتي هي بمثابة اللغة عنده , لاعلينا نبقى دائما مع نقاط التشابه . وبوضع ترسيمة بسيطة لتوضيح مدى التماهي والتصاهر بين كل من الضميرين:

واقعيم المؤلف الفعلي أنا(1) ] + [ (ضمير +متكلم) =ضمير المؤلف الفعلي أنا(1) ) ] + [ (ضمير +متكلم) =ضمير نحوي مصطلح/ترهين سردي أنا (2) ) ]

مغروس في الواقع المفروض عليه

و إختزال بسيطة =أنا(1) +أنا (2)

= أنا  $_{(2+1)}$  أنا محققة بالتماهي الواقعي والمغروس في واقع الواقعي

فالمؤلف هذا يلبس ضميره الفعلي ضمير مصطنع ليفرغ فيه دما حبريا يسري على الورق كسريان دمه في شراينه, فالكاتب في هذه اللحظات بالذات يبذل قصارى جهده بالتعايش مع الوسط الجديد الدال عليه مثله مثل الصوفي الذي يتعايش مصع

<sup>(\*) &</sup>lt;u>تلفظ: إستعمل جينات مصطلح تلفظ / Enonciation</u> في سياق حديثه عن فعل السرد . G. Genett : Figures III ,P:226،

إنفعالاته ووجدانياته فاللغة الصوفية التي عليها الفيض النوراني والماجن والشطح والسكر..."(1) فالكاتب بتجلي أناه التي تتيح الإطلاع على التاريخ من أعلى فغدا كأنه كتاب مفتوح يمكن قراءته بشكل صارم ,تنهار صرامته بمجرد وقوع نظر الكاتب أو وعيه على واقعة تستدعي تأملا مطولا ,أو تعليقا ،فيدخل في صراع مع الذات محاولا تفجير طاقاته وحزنه ومشاعره فيغلف لغة السرد حينئذ بلغة شاعرية تذوب أمامها كثافة اللغة التاريخية التسجيلية ,وكأن بالكاتب هنا يتحول رغم إرادته إلى مجذوب أومريد ,فيغدو الأنا الكاتب بمثابة شطحة من شطحات الخيال ,التي تعتري الصوفي ,فالأنا هنا خيالي لانستطيع افمساك به ،نافظه وكتبه هذه حقيقة ,ولكن لانحس به ,فالمؤلف يناجي روحه ,يناجي اناه يبحر في عالم من الخيال ,ليجسد أناه في أناه الممتدة عنه المكملة له ,وكأنه هرب من الواقع إلى الخيال ,من الكبت إلى اللاكبت بحثا عن حرية أناه .

بينما نرى نحن من زاوية نظرنا الخاصة على أن السارد والشخوص الأخرى بشكل جوهري ما هي إلاّ كائنات من حبر قد أبدع المؤلف وشمه على الجسد المُبْدَغ ,وأن المؤلف (المادي) لسرد من السرود .لايمكن أن يلتبس مع سارد هذا السرد في أي شيئ ,ولكن نقر بأن المؤلف في حد ذاته (سواء أقرَّ بنفسه أم لم يقر ,أو إختفى بالمرة ) يقوم بأفعال كلامية (2) تمكنه من الحيازة على علامات ,يبعثر ها على إمتداد عمله الأدبي ، وإذا ماإفترضنا وجود هذه العلامات الإشهارية الإشارية بين المؤلف ولغته و هذه الأخيرة التي تجعل من المؤلف ذاتا مكتملة ,والصيغة السردية هي بمثابة التعبير الأدواتي أو التقني عن الاكتمال الذاتي

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> ثناء أنس الوجود قراءات نقدية في القصة المعاصرة -2000 ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،ص:55. (onstative) وفي تقسيم (هابرماس/ Habermas) للأفعال الكلامية الإنجازية إلى: (خبرية /onstative) ,و (إشهارية/regulative) والذي يهمنا من هذه الأفعال الثلاثة (ورإشهارية/avowal) أو تمثيلية/représentative) ,و تنظيمية/regulative) والذي يهمنا من هذه الأفعال الثلاثة هو الفعل الكلامي الإشهاري أو التمثيلي: والذي يسوده المكون التعبيري ويشير إلى العالم البوبري الشاني (الداخلي الذاتي)والذي ينهض على البوح بما في نفس المتحدث وكشفدخيلته ويعتمد على الحالة التعبيرية /Etat expressive في التواصل.

ينظر ،عادل مصطفى حدخل إلى الهرمنيوطيقا خظرية التاويل من أفلاطون إلى جادامر ط1 2003 ،دار النهضة العربية ،بيروت لبنان ،ص:308 ومابعدها .

وهذا ما لن يستطيع التحليل البنيوي الحسم فيه, لأن البعض يرى أن من يتكلم داخل المضمار السردي المصاغ ليس هو بالضرورة من يتكلم في الحياة المصاغ عنها ،ومن يكتب ليس هو من يوجد ففي الغالب ما نجد عددا من السرود في ظاهر ها مكتوبة ومسندة إلى ضمير الغائب, إلا أن وجهتها الحقيقية هي إلى ضمير المتكلم ،فبالتالي تزداد الإشكالية غموضا لا تنويرا.

ولو عدنا إلى كتاب الأيام لطه حسين، وقمنا باستنتاج عسير من الفصل الأخير من الجزء الأول من الكتاب فالسارد يرفع قناعه ويكشف عن وجهه وابنته، ويصرح بأن الطفلة التي يخاطبها هي أمينة إبنة الشخصية محور الكتاب (الأيام) والشيء الذي جعلنا نكتشف أن الشخصية المحورية هو طه حسين في حد ذاته هو أسلوبه في الحديث مع ابنته، وذلك أنه يقول: إنك يا إبنتي لساذجة سليمة القلب، طيبة النفس، أنت في التاسعة من عمرك ... يعجب فيها الأطفال بآبائهم وأمهاتهم"(1) وهو في حديثه إليها يفصح عن بعض سماته المميزة له ويذكر عاهته ذكرا يثير الشفقة عندما بأوديب الذي مضى في القفار بلا بصر.

والميزة الثانية التي تؤكد لنا بأن هذا الكتاب كان بمثابة السيرة الذاتية لطه حسين رغم أنه لم يبح للقراء في مؤلفه باسمه، إلا أننا نلمحه قد لمح إلى ذلك عندما يشبه نفسه بالملك أوديب.

وإذا افترضنا أن البنت هي ابنة السارد، وإبنة الشخصية المحورية فالسارد وفق استنتاج رياضي بسيط هو نفسه الشخصية المحورية وتصبح كالأتي:

أنا السارد = أنا الشخصية المحورية (طه حسين) = (طه حسين)

<sup>(1)</sup> طه حسين الأيام -1994 ،دار المعارف ،دار سحنون،ص:145- 146.

وإذا كان المؤلف الحقيقي كما نعلمه خارج النص أي طه حسين ذلك الرجل الفاقد للبصر، زوج المرأة الفرنسية الذي تحدث عنها في مؤلفه وأبو أمينة، فإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فإن السارد يتطابق مع المؤلف وبجمع الاستنتاج الأول والثاني فإننا نحصل على المعادلة التالية:

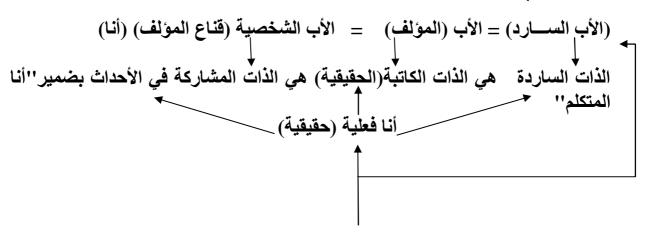

# الشكل رقم (11): تماهي بين الذات الساردة الأب وذات الشخصية الأب.

فالمؤلف هذا قام باستخدام ضمير المتكلم "أنا" الذي يحيل عليه بصفته المؤلف وبصفته السارد ,وبصفته الشخصية المحورية رغم أن المؤلف طه حسين قد أراد التخفي وراء هذه العناصر السردية إلا أنه بذكره لجملة المميزات والحقائق التي تتخلل حياته والتي قام بذكرها جملة وتفصيلا، هذا هو الذي كشف عن تلك الذات التي حاول أن يطمسها بقناع, حتى يبقى بعيدا كل البعد عن بعض الأمور التي ربما لا يستطيع مواجهتها ,وجها لوجه أمام المتلقي , هذا وقد يتعمد طه حسين الفصل بين شخصية المؤلف وبين شخصيات الكتاب فهو مثلا يشير إلى والده أي والد الصبي بلفظ الشيخ.

وذلك إذا ما تمعنا استعماله لكل من ضمير الغائب"هو" وضمير المتكلم "أنا" في مؤلفه، وبحيث تعد هذه بعض وجوه تفسير موقع السارد في هذا الكتاب، وهو موقع إشكالي, لأن السارد أو المؤلف باستعماله لضمير الغائب"الغيبية"، فإنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى سرد الحياة الخاصة إلى وصف الحياة العامة، وهذا ما حدث في كتاب طه حسين (الأيام) فثمة فصول عديدة يهمل فيها السارد صبيه أو بالأحرى نفسه (الكاتب) أو أناه

ليتحدث عن بعض التقاليد والمعتقدات، وكل هذه المقاطع الوصفية ما هي إلا مقاطع متصلة بالسرد الروائي.

وقد أنهى طه حسين كتابه الأيام بفصل مغاير إذ قام بترك زمن الوقائع والتجربة ليعود إلى زمن الكتابة ويعقد مع القارئ ما يشبه الميثاق السير ذاتي "فطه حسين مثلا حين كتب سيرته الذاتية في الأيام فإنه يسلط أضواء كشافة تعين على دراسة تاريخ أدبنا العربي المعاصر من خلال الذي جادت به قريحته".

ورغم كل ما تلقاه هذا الكتاب من إشكاليات إلا أنه يبقى بالنسبة إلينا النص التأسيسي الأول للسيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث.

بيد أن النص التأسيسي الثاني، فقد كان لعباس محمود العقاد، والعقاد لم يقدم لنا سيرته الذاتية بالشكل التقليدي المتعارف عليه كما فعل طه حسين في كتابه "الأيام" ... بل نراه يقدمها بصورة تختلف فهي في الشكل العام عبارة عن أبحاث ومقالات موضوعها العقاد نفسه وكل ما يتصل به ابتداء من محيط الأسرة بأسوان إلى محيط المجتمع العربي الذي ينسب إليه، هذا من ناحية الكل، أما من ناحية المضمون، فنراه يقدم كتابة لها طابع مميز في كتابة السير.

وفي إجابته على اقتراح طاهر الطناحي، فأجاب العقاد بالقول: سأكتب هذا الكتاب وسيكون عنوانه "عني" والذي أراد تقسيمه إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بحياته الشخصية، والجزء الثاني يؤرخ لحياته الأدبية والسياسية والاجتماعية، لكن الموت كان حائلا بينه وبين تحقيقه لهذه الفكرة، ورغم ذلك ظهر كتاب بعنوان "أنا" وعرض على أنه سيرة ذاتية، رغم أن هذا الكتاب هو مجموعة من الفصول كتبت في أزمنة متفرقة، وهذه الفصول تمثلت في الآتي: فصل "بعد الأربعين"، "وفي الخمسين" عبارة عن مقال، ومقال آخر تحت عنوان "إيماني" وبعدها مقال "أبي" وغيرها من المقالات وقد صدرت متقطعة في مرحلة "الهلال" بطلب من محررها (طاهر الطناحي)، وقد جمعت لتنشئ كتاب "أنا" لعباس محمود العقاد وصاحب المجلة (طاهر الطناحي) أي أن السارد ذو وجهين لو قمنا بالتحليل.

- \* السارد1 = عباس محمود العقاد (مؤلف حقيقي أنا فعلية).
- \* السارد2 = طاهر الطناحي (مؤلف غير حقيقي أنا مزدوجة).
- نستطيع القول أن ها الكتاب سيرة ذاتية إن كان حقا محمود عباس العقاد يتحدث عن نفسه، ويتخذ شكل السيرة فقط.

إذ يمكن اعتباره كتاب عن عبس محمود العقاد، جمعه وأخرجه صاحب الجريدة (طاهر الطناحي).

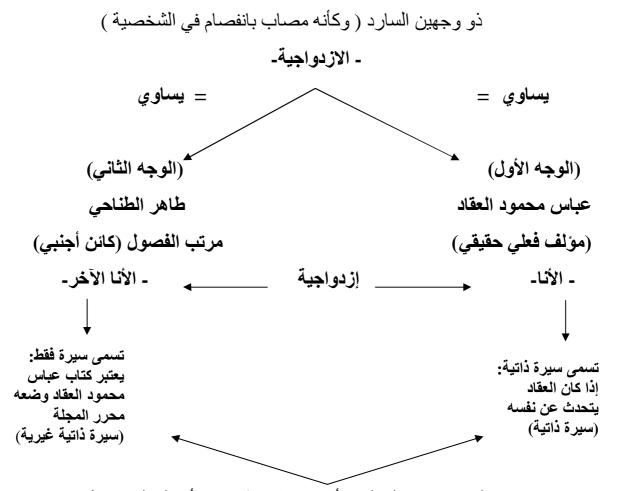

"حسب رضا اليعقوبي فإن المؤلف "أنا" فيه شراكة بمعنى أن المؤلف يحمل روح ناشره وروح مؤلفه وفي ذلك يبرز مثال حل هذا النوع من الكتابة بأن السيرة الذاتية للشاعر الكبير فكتور هوغو صاغتها إبنته ولم يضعها هو بنفسه فهي بالتالي تحمل ازدواجية" الشكل رقم (12): الأتا المزدوجة في المتن السيرذاتي.

ومما تقدم يتضح لنا أن نصوص التأسيس عامة تعددت فيها المسارب، واختلفت الأساليب، فأصبح من الصعب أن نتحدث عن شكل ثابت ونهائي في السيرة الذاتية وهذه السير تقع تحت وطأة هدف واحد هو الإحساس في لحظة من لحظات العمر بأهمية الزمن وبمدى تسجيله والقبض على مراحل تطوره والتي هي تطور لحياتنا بالتأكيد وإثباتا للذات وذلك بدفع شبح الموت وتكري ما لرحلة عمر خالدة خلود الزمن، وأحداث الحياة الخاصة تدعم تلك الصفة الأخلاقية والجسمانية وبها تنفلت وتنهمر العبر ويقل السرد ويصمت ليقوى الوصف الأخلاقي النزيه لوحي، وتأني الحوادث المسرودة لتدعم الذات، وتقويها، فتلك هي مواصفات السيرة الذاتية في نصوصها الأدبية الأولى.

وبالرجوع إلى المدونة وبقليل من التأمل فيها نجدها مدونة نسبية ومحدودة في السيرة الذاتية وذلك كما صيغت في النصف الثاني من القرن العشرين لندرك أن كتابها في الأصل هم روائيون ك: (حنامينه – محمد شكري – محمد العروسي – المطوى جمال الغيطاني – عبد الله الطوفي)..... فكأن السيرة بالنسبة إليهم هي شكل روائي يخرج بهم من الموضوع العام إلى الخاص.

وفي كتاب التجليات الذي سبق ذكره لكاتبه جمال الغيطاني والذي يبدو فيه بعض الإشكال إذا اعتبرناه سيرة ذاتية، وذلك لما يحويه من اليسير ومجموعة من المقاطع السردية الخيالية، ففي هذا النص (التجليات)، هناك تمييز من طرف الكاتب بين السارد = هو جمال الغيطاني وأصله = هو جمال الغيطاني أي بين جمال الغيطاني في حالة التجلي وجمال الغيطاني في حالة الواقع، وبالتالي فإننا نلمح ذلك الجمع الذي قام به جمال الغيطاني في كتابه هذا وذلك باستخدامه لضميرين، ضمير المتكلم (أنا)، وضمير الغائب (هو) وهذا الجمع أو العلاقة التي تظهر من خلال السارد.

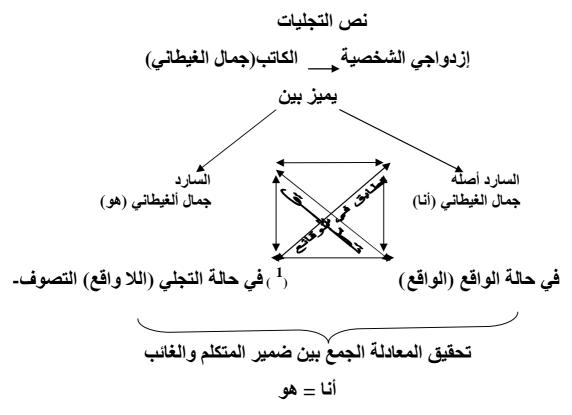

الشكل رقم (13): الجمع بين الضمائر (أنا=هو)في حالة الواقع واللاواقع في نص التجليات لجمال الغيطاني.

إن ضمير المتكلم هو شخص يحمل ازدواجية واضحة مرتبطة بمفهوم الزمن أي بلحظة الواقعة أو الحدث ولحظة الكتابة، فالضمير يحيل على شخصين يتطابقان في تصنيف الوقائع ويختلفان في رؤيتهما، والفرق بينهما في المفارقة بين الأنا الموضوع والأنا الساردة فالأنا الموضوع تتموا عبر الزمن والأنا الساردة حبيسة لحظة الكتابة

وتعامل المؤلف أو المبدع العربي الحديث مع السيرة الذاتية تجاوز المفهوم التقليدي لهذا الشكل من الكتابة الذي ترسب لدى نقاد الأدب وقرائه عامة، والسيرة الذاتية في كتاب "التجليات" لجمال الغيطاني أصبحت أسلوبا توكيديا في انتشال نص يتجاوزه، وهذه الصورة الجديدة للتعامل مع هذا الجنس السير ذاتي هو مجرد وجه من وجوه إشكالية، لأن الكتابة فيه كافيين للتسليم بمشروعية الجنس وهما مبدأ التطابق بين أعوان السرد الثلاثة: المؤلف،

- نقصد بالتقاطع السهمي في الترسيمة الموجودة في المتن, التطابق في الوقائع بين الأنا والهو.

<sup>(1)</sup> نقصد به الاختلاف في الرؤية أي رؤية (أنا) الفعلي لجمال الغيطاني في حالة الواقع مع رؤية (هو) والذي هو نفسه جمال الغيطاني في حالة التجلي اللا واقع.

السارد، الشخصية، والميثاق السير ذاتي. لا تزال مستمرة، بحيث تعددت النصوص وتنوعت وبذلك أصبح من الصعب الوقوف على تحديد قوانين تحدد أدبية هذا الجنس ونحن نعتقد أن هذا الإشكال لا يمكننا تخطيه إلا بكبح زمام ذلك الدمج بين المؤلف والسارد والشخصية، وعند ذلك يمكن الاكتفاء بمبدأين أساسيين كافيين للتسليم بمشروعية الجنس وهما مبدأ التطابق بين أعوان السرد الثلاثة: المؤلف،السارد ،الشخصية،والميثاق السير ذاتي.

#### تمهيد: السرد القصصى:

إن عملية الإنتقال من الخطاب المروي إلى الخطاب الـرّاوي هـو ممـر التحول من الملفوظ القصصي كلاما نتناول فيه الطرائق السردية ،في نطاق علاقـة الحكاية بالخطاب إلى التلفظ.(\*) /Enonciatio .

ولو إستعرنا من عالم النحو بعضا من مصطلحاته ،لقانا إن هذا من المفعول إلى الفاعل .ومن خلال هذا اسندنا صفة الراوي إلى الخطاب وذلك لحصر وتخصيص الحالة الجارى العمل عليها ،في هذا الفصل .

وليس تناولنا لهذه المسألة "التلفظ" إلا سبيلا إلى دراسة الأفعال التلفظية التي هي عبارة عن الأثار اللغوية لحضور المتكلم في ملفوظه"(1).

بالإضافة إلى هذا فإن "جيرار جينات/G.Genette" في كتابه "وجوه III" ميز بين فعلي (الكلام/السرد) و(التبئير/الرؤية) (2)،الذي سلك اغلب المنظرين قبله إلى الخلط بينهما وعند در استهم للأعمال القصصية.

وكلا الفعلين قد ينهض بهما طرف واحد هذا إذا أرجأنا المر إلى الراوي العليم بكل شيئ (\*\*)، الذي يروي ماغاب وظهر من الأمور. ولكن تمييز فعل السرد من فعل التبئير أو

- وتعرف أوركيوني / Orecchioni . C. k ، في كتابه Orecchioni . C. k ، في كتابه المعاصر المنطر المنطر المعاصر ال

<sup>(\*)</sup> إستعمل جيرار جينات هذا المصطلح (التلفظ /Enonciation ) في سياق حديثه عن فعل السرد .بالإضافة غلى استعماله مصطلح آخر وهذا الخير يخصص المصطلح الأول ،السرد / La narration ) والذي يعبر العمل الذي يقوم به القائم بنقل الأحداث أي الراوى .ينظر :

G. Genette - Figures III.p:226

<sup>(1)</sup> محمد الخبو - الخطاب القصصى فى الرواية العربية المعاصرة- ط1 ص: 242.

G. Genette - Figures III.p:203

(\*\*) الراوي العليم بكل شيئ/ Om nies cent narrator: هذا النوع من الرواة بدا يتخذ لنفسه موقعا يعلو فوق مستوى إدراك الشخصيات فيعرف ما تعرفه وما لاتعرفه وهو المتحدث الرسمي بإسمها فلا يسمع القارئ إلا صوته ولا يرى إلامن خلال وجهة نظره والنقاد يطلقون عليه إسم الراوي العلم بكل شيئ أو الراوي العليم وهو بمثابة العنصر المسيطر على القصص التقليدية وهذا الراوي يقنع القراء ويوهمهم بأنه صادق وذلك لما يتسم به من معرفة.

<sup>-</sup> ينظر عبد الرحيم الكردي الراوي والنص القصصي ط2 1996 ،دار النشر للجامعات ص:101 -102 .

تمييز الراوي عن الرائى ، لاينفى التفاعل الكبير بين الفعلين أو الفاعلين.

إن جملة التلازمات بين الراوي والرائي في الدراسات المذكورة ،مرده إلى أن الملفوظ يكون بزاوية رؤية المتكلم في الغالب وهناك من أدرجوا الحديث عن فعل التبئير في سياق حديثهم عن السرد (الحكي) الرَّاوي ويرجئ بعض اللسانيين ودارسي القصص الرؤية في مكانة الصوت السردي ،وهذا ما أطلقوا عليه بالتعدد الصوتي /Bakhtine ،وقد إستخلص "باختين / Bakhtine" من دراسته لنصوص دوستويفسكي الروائية ،أن التعدد الصوتي هو سمة أساسية تتمتع بها النصوص الروائية المعاصرة ،وهو في هذا يجمع بين الصوت و الرؤية (1).

بالإضافة إلى ذلك نقف عند تصنيف يمنى العيد للرواة فهي مثلا تصنف الرواة إلى أربة أصناف:

- 1 الراوي بضمير أنا.
- 2 الكاتب الذي يعرف كل شيئ أو كلى المعرفة.
  - 3 الراوي الشاهد.
  - 4 وكاتب يروي من خارج غير حاضر.

فالكاتبة هنا جمعت في تصنيفها بين ما يرجع إلى فعل السرد بين:

- 1 الراوى الشاهد
- 2 الراوي بضمير أنا
- وبين ما يرجع إلى فعل الرؤية من قبيل:
- الكاتب الذي يعرف كل شيئ أو كلى المعرفة .
  - وكاتب يروي من الخارج.
  - ينظر يمنى العيد تقنيات السرد الروائي- ص"95 -106.

أما بالنسبة إلى "جيرار جينات "فإنه يرى أنه من الممكن أن يراعى في مسألة التصنيف فعلا السرد والرؤية في الوقت نفسه والإشكال الحاصل في تصنيف غير متجانس يرجع فيه إلى وضع الراوي وهو يروي تارة وتارة أخرى إلى فعل الرؤية .

<sup>(1)</sup> نقف عند الخلط بين الراوي والرائي في كتاب سعيد يقطين "تحليل الخطاب الرواي الذي أدرج فيه الحديث عن أصناف الرواة في حديثه عن الرؤية السردية بالتعليل على جملة الفروقات البسيطة الموجودة بينها حيث:

حاول تقديم تصور للرؤية السردية والذي إستفاد به بالدرجة الأولى "جيرار جينات" ومن تمييز شلوميت ،بين المبأر والمبئر وسعيد يقطين على غرار السرديين يميز بين ما أسماه "لينتفلت "ب "الشكل السردي"الذي نرصد فيه العلاقة بين الراوي والرواية/القصة ولذلك نقف عند شكلين:

<sup>1 &</sup>lt;u>فى الأول:الراوى غير المشارك فى القصة</u>:وهو ماأسميه''ببراني الحكي''الذي أطلق عليه جيرار جينات ( Hétérodiégetique ) .

<sup>2 -</sup> في الثاني :الراوي مشارك في القصة :التي يحكي وهو ما نصفه تحت إسم ''جواني الحكي''مقابل (Homodiégétique)

<sup>-</sup>ينظر سعيد يقطين ،ص:309.

G. Genette -Figures III- p: 205-206.

<sup>۔</sup> ينظر

ينظر محمد الخبو - الخطاب القصصى في الرواية العربية المعاصرة - ط1 ،ص:245.

لأن السرد الذاتي عن طريق الشخصيات الروائية يظل هو اللون المهيمن وذلك لتنوع أساليب هذا السرد وتقنياته عن طريق توظيف المونولوج الداخلي والضمائر السردية المختلفة وبنية المشهد ومستويات الحوار المختلفة التي تتضافر داخل بنية سردية متعددة الأصوات بوليفونية تمنح حرية كبيرة لظهور الأصوات الغيرية ة والتبئيرات والرؤى المتضادة في فضاء روائي (1).

والنصوص القصصية نصوص تقدم في أساسها على مبدأ الوساطة /الوسيط (\*) أو العون السردي لأن كلام المؤلف لايصلنا إلا عن طريق أعوان سرد تكون لهم حرية التلفظ بتفويظهم عنه, فيكتسي كلامه صبغة تخيلية وهناك فريق من دارسي القصص الأدبي ،وجود راو في المتون الروائية بما أنها متون قائمة على صيغة التخيل بينما سار البعض الآخر ضرورة تواجد الراوي في أي نص قصصي لإعتبار هم الراوي حق من حقوق النص التي لايمكننا سلبه إياه ،وسواء كان راو يتمتع بالصراحة والتجلي في النص أو متخفيا يسير عجلة الأحداث ،ويتحكم في دورانها من وراء ستار ،ولذلك يصعب التفريق أو التمييز بين رواية الراوي فيها متجلي وأخرى يكون فيها متخفيا ،ويبقى حضوره متأكد رغم تضارب الأراء في ذلك ،ولهذا الحضور أشكاله المختلفة مما يجعل هذا بعض

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> فاضل شامر – المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي ط1، 2004 ،دار المدى للثقافة والنشر ،سورية بيروت،ص:156 .

<sup>(\*)</sup> الوساطة /الوسيط / Médiator : الممثل أو الشخصية التي تقوم بتحقيق التوسط والوسيط في البداية له صلة أو إرتباط بالحداث في موقف مضاد للمناوئ /antagonist ،بالإضافة إلى أنه يستطيع القيام بنفس اعمال المناوئ . - ينظر جيرالد برنس ،المصطلح السردي ـط1 العدد:368 ،تر:عابد خزندار ،ص:128 .

<sup>-</sup> والفعال أو الوسيط/ Agent:

<sup>1 —</sup> إنسان أو كائن إنساني فعال ،له تاثيراته في سير الوقائع .ينظر المصدر نفسه ،ص:22. لوسيط/ pratton ،و الوسيط/ Agent ،و فقا لأر سطو فإن الوسيط يمكن أن يتسم ب المزاج الأخلاق

والوسيط / pratton ، والوسيط / Agent ، وفقا لأرسطو فإن الوسيط يمكن أن يتسم ب المزاج الأخلاقي والفكر . ينظر المصدر نفسه ، ص:183 .

<sup>-</sup> وهامبورغر / K. Hamburger. عندما ميزت بين السرد الذي هو عبارة عن وظيفة ،والتلفظ الذي يخرج عن الرواية التي لايكون فيها صوت الراوي بارزا من خلال ضمير المتكلم تقول :ليس ثمة إلا الكاتب وسرده فلا يمكننا ان نتحدث عن راو متخيل إلا في حالة خلق الكاتب هذا الراوي وهو الذي يروي بضمير المتكلم. ينظر هامش محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة ط1،ص247.

المنظرين يرون أن التمييز أو التفرقة بين القصة ذات الحكي/السرد المضمر أي بواسطة ضمير المتكلم والقصة ذات السرد بضمير الغائب فإن هذا الضمير لايبدو بالمناسب وليست له قيمة كبيرة من الناحية التلفظية ،وهذا يعني أن كل قصة من حيث هي ملفوظ فإنها تقال أو تروى بضمير المتكلم (أنا).

كما إستند الفن الروائي إلى عديد التقانات:

المبحث الأول: تقانة السرد وجدلية المعلن والمضمر في الرواية وإستعادة المبحث الأول: السيرذاتية في زمن الكتابة الروائية:

### 1 - تقانة السرد وخصوصيتها في التشكيل الروائي على المستوى الجمالي:

تعمل هذه التقانات على الإفادة من المعطيات النقدية الحديثة كافة التي تعمل في مستوى البحث عن إشكالية اللعبة السردية التي يجب على الروائي إتقانها والغوص في تشكيلاتها الفنية والجمالية. والمنظرون السرديون في غمرة انشغالهم بالتنظير لعلم السرد على يقين تام بأهمية هذه التقانات وخطورتها في بناء التشكيل الجمالي للعمل الروائي ،وإن ظهرت في الأونة الأخيرة أعمال روائية ضربت ضمن حملاتها التجريبية بهذه القوانين عرض الحائط وراحت في غمرة منها تبتكر لنفسها قوانين سردية أخرى،وتقانات مبتكرة ضمن فعالية المغامرة السردية التي لا يمكن أن حد معين ،وذلك لأن وعي المبدع الروائي وقدراته وإمكانياته السردية دائمة التطور ،هذا بالإضافة إلى ظهور عدد من الدراسات التي فصلت في التقانات السردية الروائية إلا أنها أضافت إشكالية أخرى إلى الإشكاليات الموجودة مسبقا ،و هذه الدراسات في مجملها لم تتفق على نمط محدد من الأساليب السردية ،أو أنها تتفق على تقانات محددة فنأخذ على سبيل المثال دراسة "يمنى العيد" تقانات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي" والتي أولت إهتماما بالعمل السردي من حيث هو بنية الروائي في ضوء المنهج البنيوي" والتي أولت إهتماما بالعمل السردي من حيث هو بنية حكائية وزاوية الرؤية من وجهة نظر بنيوية (1).

<sup>(1)</sup> محمد صابر عبيد وسوسن البياتي – جماليات التشكيل الروائي ط4،2008 دار الحوار للنشر والتوزيع ، 262.

ومع هذا الخلاف فإن التقانات السردية التي اتفق عليها الدارسون وعملوا على تحليل خصوصيتها في التشكيل الروائي الجمالي هي:

- 1 تقانة السرد.
- 2 تقانة الوصف.
- 3 تقانة الحوار .(1).

والنظريات السردية الحديثة التي مازالت مستمرة في أبحاثها السردية ،إستطاعت إثبات أنه هناك ضربين من السرد سرد شفاف وسرد كثيف ،فعندما يتوارى السرد ويختفي لصالح الحكاية ،يظهر السرد الشفاف الذي يجعل الأحداث تسرد نفسها دون أن يشعر المتلقي بوجود الوسيط السردي (الأنا) أما حين يشير الأنا الراوي إلى نفسه كثيرا بوصفه منتجا أو مبتكرا للحكاية ،فهو بمثابة الراوي يتدخل متحدثا عن نفسه وعن دوره مبديا ملاحظات حول كل شيء ،وهنا يظهر السرد الكثيف .

فالنمط الأول من السرد أي السرد الشفاف هو ما يمكن أن نطلق عليه في تحديد أنماط السرد "بالسرد الموضوعي " ،أما الكثيف فيطلق عليه ضمن الإطار ذاته السرد الذاتي .

يشتغل السرد في "بحر الصمت" في فضاء مفتوح يتوجه نحو فضاء سردي ذاتي ،ينتج من أساسيات الذات وتداعياته ورؤاها.

ويشكل ضمير المتكلم (أنا السرد) نقطة الإنطلاق المرسومة في منطقة حساسة من مناطق السرد، إذ على الأنا الراوي أن يفقد سلطته ويمنح الشخصية /الساردة حرية السيطرة على التعبير وإستكناه أغواره الباطنية، وذلك للكشف عن التأملات المفتعلة، حينها فقط تغدو الأنا الساردة في مواجهة الحدث السردي مواجهة حادة في حالة دفاع مشروعة للبقاء والتمسك بالوجود خارج النص (بإعتبارها أنا المؤلف الفعلية) وداخل النص (بإعتبارها أناه المصطلح عليها).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:262.

ولعل من أعقد المسائل الجارية في مضمار الحديث عن الأداة أو التقنية التي تروى بها النصوص القصصية والسيرية منها على وجه الخصوص، مسالة العلاقة بين هذه التقنية الروائية سواء كان راو مضمرا أو معلنا عن إسمه أوكان مجرد شخصية من الشخصيات الموظفة داخل المنظومة السردية الروائية ، وبين الكاتب وإشكالية الربط بين الخيالي /الراوي ، والواقعي /الكاتب ، لايزال يثير من القضايا أعسر ها إلاأن البعض سلك نهج الفصل بين المؤلف الذي يضطلع بدور الكتابة والراوي مخلوقه الخيالي (\*) إلاأن البعض

<sup>(\*)</sup> وتمييز الراوي المتخيل من الراوي الفعلي الحقيقي ،يعود إلى ما حققه التيار البنيوي في دراسة القصص من إجازات لصالح المتن أو هذه النصوص بإعتبارها كائنات منغلقة على ذواتها .غير ملامسة للواقع بصورة مباشرة. وفي هذا السياق نشير إلى قول ''بارت/ R. parthes الذي ينعي الكاتب في النص ،والإستعانة به بصوت لايتسم بصفة الشخص أي لاشخصي وقوله بأن الراوي والشخصيات ما هي إلا كائنات من ورق ،وبالتدقيق في اللفظة التي استخدمها ''كائنات' فالكائن حسب العرف ينبض بالحياة .أي أنه مخلوق له روح وبالتالي له كيانه ومكانته بين سائر الكائنات الأخرى ,فكيف لنا أن نوافق رأيه في كون الراوي والشخصيات كائنات ورقية ،ولكن كان عليه القول أن الراوي والشخصيات هي بمثابة تقنيات أوصيغ سردية موشومة بالسواد على البياض لأن لفظة تقنيات تدل حقا على عدم الحياة .وكذلك فكرته المنددة بموت المؤلف ،فهذا فيه من الجدل مافيه ,لأن المؤلف في بادئ الأمر لايمكنه الخلاص من إبداعه أي الكاتب دائم الحضور .وحتى وإن سلمنا بموت المؤلف كما قال ''بارت'' إلاأنه يبعث فيه من اجديد على شكل أنا ثانية للأنا الأولى (الكاتب الفعلي) ،أو بتقنيات أخرى المهم هو أن المؤلف لايفارق نصه مطلقا ،وخصوصا مؤلف السير الذاتية ،كما نلمح قول لإدوار الخراط الذي يقول :كل عمل من أعمالي فيه جانب من سيرتي

أي كاتب مهما حاول التملص والإنعزال عن عمله سواءا كان إدوار الخراط أو غيره من الكتاب فإنه يبقى محصور في على الدوام ، لأن المؤلف وهو في صدد الكتابة وبدون وعي منه يدرج أمور في عمله تبقيه في غمرة من التزاوج الأبدى .

بالإضافة إلى تمييز 'النتفلت/ J. Lintvelt 'ابين أربعة عناصر فاعلة في السرد متفاعلة:

<sup>1 &</sup>lt;u>المُؤلف الملموس/ L'auteur concret :</u> وهو المنشئ الحقيقي للأثر الأدبي الذي يتوجه برسالته الدبية إلى قارئ ملموس .

<sup>2 -</sup> المؤلف المجرد/ L'auteur abstrait : وهو المنتج للعالم الروائي الذي ينقله للقارئ ويتحدد المؤلف المجرد بصفته إنعكاس الذات الكاتبة أوالفاعلة في الأثر الدبي ...

<sup>3 -</sup> الراوي/ <u>Narrateur :</u> وهو كائن متخيل يقع في منطقة المابين أي بين المؤلف والحكاية ،الرواية ,والذي يتولى بإيصال العالم المروي إلى مروي له / Un narrataire ،وهو بمثابة القارئ المتخيل .

<sup>4 -</sup> الفواعل / Les acteurs: الشخصيات: وهي تقيم في العالم المروي الذي أنشأه الراوي. ينظر هامش محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة -ط1،ص: 248.

النصوص التي تكون فيها الرواية /السرد بضمير المتكلم(أنا) .وتعتبر هذه القرينة الدالة على تجلي الكاتب حتى أن جيرار جينات/ Genette. "في كتابه "الخطاب القصصي الجديد / Nouveau discours du récit "ذهب إلى أن الراوي الخارج عن الحكاية / Le narrateur extadiégétique الراوي من الدرجة الأولى يلتبس بالمؤلف الذي قد يكون حقيقيا ،عندما يتعلق الأمر بكتابة السيرة الذاتية وقد يكون المؤلف متخيلا وقد يختلط صوتا الراوي والكاتب ..."(1)

فالكاتب في المقام الأول يعمل على صياغة قصة واقعية ذات بناء مكتمل ... على الرغم من ذلكنجد في هذه القصص المؤلفة من لدن الكاتب والتي يعتريها الترابط بين أنواع الرواة وبين المضمون الذي تحتويه ،نجد على سبيل المثال توافقا بين المضمون السيكولوجي والراوي الداخلي ... والمضمون النقدي والهجائي والراوي الخارجي ،بالإضافة إلى أن هناك بعض النقاد الذين صرحوا بأن هناك علاقة بين الديكتاتورية والراوي الظاهر المسيطر والعليم بكل شيئ ،وبين الديموقر اطية والراوي المستتر خلف أحاديث الشخصيات أو الراوي الدرامي"(2).

<sup>(1)</sup> محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية المعاصرة ط1،ص: 248.

وإلى هذا تذهب "جوليا كريستيفاً" التي ترى أن المؤلف يصبح ذاتا سردية وذلك نتيجة ما لحقه من المسخ عند إنخراطه في نظام السرد ،مما يفقده صفته الشخصية .

<sup>(2)</sup> يمنى العيد الراوي الموقع والشكل ،ص:177.

ولقد أسفرت الملاحظات الناجمة عن صحة النصوص القصصية على مدى ربع قرن وكذلك ملاحظات النقاد ,وهي الوسائل النقدية المتاحة حتى الآن عن تقسيمات عديدة للرواة نذكرها مع شرح جملة الأنواع التي تخدم بحثنا.

<sup>1 –</sup>الراوي بين المعلن والمستتر:

أَالرَاوي الظاهر: يظهر الراوي في بعض القصص ظهورا قويا لدرجة طاغية حيث تطغى صورته على كل العالم القصصي .الذي يرويه ،ويعلو صوته على جميع الصوات ،وهذا النوع من الرواة كانت له السيطرة والإنتشار في الأدب العربي القديم والأدب الشعبي ،ويتمثل في صورة شهرزاد وهي تتربع كل ليلة ،لتسمع شهرياروتسمعنا معه صوتها هي لاصوت علاء الدين أو صوت السندباد أوأصوات من كانت تروي عنهم ،ويتمثل كذلك في راوي السير الشعبية كعنترة .والأميرة ذات الهمة .وهذا الراوي الظاهر المسيطر لم يمت في القصة العربية في العصر الحاضر وإنما تقنع بأشكال مختلفة وأدى أدوار مذهلة فمرة يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم (أنا) معبرا عن موقعه بصراحة ،ومرة أخرى بضمير الغائب (هو) لبرز تفاصيل الأحداث فهو في حالة إنتقال متكررة لاتعرف الإستقرار.

ب الراوي في المتن القصص إن الذي يختفي حقيقة التي يصاغ بها هذا الراوي في المتن القصص إن الذي يختفي حقيقة في النص المتضمن راويا خفيا هو العلامات الدالة على ملامح صورة الراوي وصوته ولهجته ،وتبقى العلامات الدالة على موقعه ورؤيته ،أي أن الفرق بين الظاهر والمستتر هو أن الأول ذات وموقع ورؤية بينما الثاني فهو موقع ورؤية فقط، ففي ظل الراوي المستتر لانلمح ذات الراوي ولايهتم المؤلف بإبراز العلامات الدالة على صورته أو صوته وإنما يكتفى بالموقع الذي يرصد منه الأحداث.

ينظر عبد الرحيم الكردي- الراوي والنص القصصى -ط2،ص:88.

والعلاقة بين المؤلف والراوي لاتعني أن تستعمل الواحد مكان الآخر لأن التمييز يبقى قائم بين هاذين الطرفين (الكاتب، والراوي) وذلك بين الراوي بإعتباره كائن أسطوري يسرد عالما قصصيا أسطوريا ينحو إلى الخيال ، والكاتب بإعتباره كائنا حقيقيا واقعيا فيه من التاريخ مافيهويمكننا التأقلم مع الراوي والتعامل معه بموجب إنشائية التلفظ بصفته ذاتا تسرى تتكشف أثارها في الملفوظ/الكلام بصيغ شتى ومن بين الدلائل والقرائن الكاشفة

\_\_\_\_

لايعمد على الظهور كسابقه وإنما يعمد على درجة الثقة في كلام الراوي ،إن كان ظاهرا أو الإطمأنان إلى موضوعية زاوية الرؤية التي ترصد منها الحداث ،إن كان مستترا.

لأنه في أغلب القصص نجد رؤية الراوي (أنا المصطلح) تتطابق مع رؤية الكاتب (الأنا الفعلي) وبالتالي يحدث نوع من التطابق مع رؤية المتلقي (القارئ) الحقيقي ،ويبقى كل من الراوي الثقة وغير الثقة بمثابة تقنية أو شكلا فنيا يستخدمه القاص بوصفه أداة فنية وليس بوصفه ذاتا واقعية . ينظر المصدر نفسه ص:93 ومابعدها.

وفي كتاب سيزا قاسم "بناء الرواية"تبينأن الناقد الفرنسي (جان بويون) قد إستخدم معيار مخالف لقياس درجة علم الراوي وقد إتمثل هذا المعيار في درجة إتساع المنظور أو الرؤية بالقياس إلى رؤية الشخصيات ،وبناءا على ذلك يقسمه إلى ثلاثة أقسام:

1 الراوي العليم الي يعلم أكثر مما تعلم الشخصيات: "الرؤية من الوراء ".

2 - الراوي الذي لا يعلم إلا ما تعلمه الشخصيات: "الرؤية مع".

3 الراوي الذي يعلم أقل مما تعلمه الشخصيات: "الرؤية من الخارج".

ينظر سيزاأحمد قاسم بناء الرواية (دراسة مقاربة لثلاثية نجيب محفوظ) 1984 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،ص:132 .

فوجود الراوي الداخلي في الفن القصصي له دوره واثره الفعال في تغيير البناء اللغوي فمعه تصبح اللغة شفافة شعرية تتعدى الكلمة الدالة على المعنى الموضوعي بل تتجاوز ذلك إلى الظلال النفسية واشعورية وتجنح إلى التآلف والتناغم مع إيقاع النفس المتحدثة بها كما هو الحال في رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ في الفقرة التي ترد على ذاكرة سعيد مهرانبطل الرواية.وهو يسترجع أشد أزماته النفسية ويستعرض مستقبله المجهول الحالك بالظلمة ليجعل عصارتهما تعصف بالحاضر لتنثره .يقول:وهوجالس في منزل زوجته الخائنة ينتظر رؤية إبنته" ولكني سأنقض في المناسب كالقدر ...والخيانة ذكرى كريهة؟..."

ينظر نجيب محفوظ اللص والكلاب دار مصر للطباعة ،ص:8 -9.

كما يوكل الراوي من الدرجة الثانية الراوية إلى راو آخر كما هو الحال في رواية قصص ألف ليلة وليلة فيصبح هذا الراوي الموكل راوي من الدرجة الثالثة / narrateur métadiégetique .

تناول علاقة الراوى بالحكاية:

- 1 <u>يكون الراوى غانبا عن الحكاية /Un narrateur hétérodiégétique :</u> حيث تكون الحكاية منسوبة المانب.
- 2- يكون الراوي حاضرا في الكتابة / Un narrateur homodiégétique : حيث يستعمل في روايته ضمير المتكلم ولحضوره ،طريقتان:
  - يكون مجرد راو مشاهد للأحداث.
  - يكون بطل الحكاية التي يحكيها يعتبر راوي لحكاية ذاتية/ Un narrateur autodiégétique .

- ينظر G. Genette -Figures III. P: 251-252-253. فالكاتب عندما يجعل راويه يستخدم ضمير المتكلم (أنا) في خطابه فإنه يعمد إلى إبراز الذات الساردة للراوي ،بل يجعل منها محور للعالم الروائي الذي يحكيه.

ينظر عبد الرحيم الكردي-الراوي والنص القصصي ،ط2،ص:133-134.

<sup>2 –</sup> الراوي الثقة والراوي غير الموثوق فيه:

على تجلياتها في الخطاب تلك الثنائية المملوءة بالجدل الدالة على الحال والحضور في المكان ذات الطرفين (الآن،هنا) والضمائر المتعلقة بالمتكلم، والسمات اللغلوية الحاملة لعلامات وجدانية للمتكلم بالإضافة إلى كومة من الضروب المجازية المغمورة بذاتية المتكلم(القائل) في زاوية نظره المسلطة على الأحداث والكشف عن "الأنا المبدعة هي الشيئ الحقيقي الذي كان يبحث عنه: "سانت بيف" من خلال در استه النقدية محاولا سر الإنسان الذي إختار الكتابة لتحقيق وجوده. "(1)

وسنحاول تناول مسألة الراوي المضمر /السرد بضمير المتكلم (أنا) ،والكشف عن دوره الفعال في رواية السيرذاتي ،وكيف لهذا الضمير أن ينوب عن المالك الفعلى للأحاث هذا العمل بالدرجة الأولى ،من خلال إعتمادنا على نموذج روائي لدراسة هذه الجوانب المذكورة:

- -الراوي في "بحر الصمت"جدلية المضمر والمعلن.
- التماهي بين الأنا الراوي والأنا المروي في "بحر الصمت".
  - "بحر الصمت" الراوي/الكاتب واللعبة السردية.

### 2 - تقديم الحدث:

# أ - الراوي في "بحر الصمت" جدلية المضمر والمعلن:

جاء عنوان الرواية "بحر الصمت"مركبا من "بحر"و"الصمت" وهو من هذه الناحية ،ينسب كلمة فيها من العمق والإتساع إلى الصمت الذي يفوق الاتساع ،فينبئ بأن الرواية ستجيئ في شكل نقل تسجيلي للكبت الذي يكتنف الرواية الكبت الذي كانت له نتائجه على حياة أبطال الرواية ،هذا الكبت والصمت الكبيروالعميق الذي عبرت عنه الروائية بالبحر،وإذا وصلنا العنوان بالمتن وجدنا نوعا من المطابقة والمجانسة بينهما ،إذ جاءت الرواية في صورة مونولوج داخلي لم يستطع السارد أن يعلن به مباشرة ،لم تكن لديه

<sup>(1)</sup> أحمد حيدوش-الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث \_ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون الجزائر ،ص:11

الجرأة ليتحدث إلى إبنته بكل ثقة ،بل إكتفى بالصمت، والحوار الداخلي غير المعلن اكتفى بالحديث إلى إبنته في نفسه" ياإلهي ... أنا أعترف .يا إبنتي، أقرئي بين سطور وجهي الحكاية كلها، منذ بداية التكوين وسفر الخروج" (1) ، وجاءت الرواية في صورة مقاطع كما تشير بعض منها غلى حواراته الداخلية في لحظة الراهن/ زمن السرد، التي يناجي فيها إبنته التي لم تسامحه يوما ولم تكن تأبى حتى النظر إليه، والبعض الآخركان عبارة عن إسترجاعات لذكريات الماضي البعيد والقربيب، ليعيد جملة المآسي التي آساها في تلك الأونة بالذات ، ليعيد على مسامع إبنته الصماء التي تسمع ، تلك الحياة المريرة الموسومة بالسواد التينخرت قلبه في الماضي و لاتزال تنخره في الحاضر ، وهو في هذا الحاضر الذي يسعى فيه إلى التغيير ، "كم أتمنى لو جئت ياطفاتي الصغيرة لتضعي رأسك على كتفي ، وتفتحي لي باب قلبك الصغير كي ، أصير أباشر عيا لك ، كم أتكنى". (2)

وعلى وقع هذا الحدث الكبير أوالنواة الرئيسية لهذه الرواية ،فأحداث الرواية تجري حول هذه النقطة المركزية ،المتمثلة في ديمومة الصراع بين الأب والإبنته ،ذلك الأب الذي لم تكن له الشجاعة لمواجهة إبنته وليجعلها تدنو منه ،فعي بمثابة الحلم المضاف للأحلامه في زمنه الذي مضى وعبر الزمن؛الحاضر والماضي سوف نتوغل أكثر في قراءة هذا النص ،كلما إتضح لنا من خلال تتبعنا لمجريات الأحداث وكأن الزمنين معا ،يأخذان شكل الحبل الذي يلف حول عنق "السي السعيد" الذي بدأ يناجي نفسه ...من أنا بعد كل هذا العمر ؟ من أنا بالضبط؟

أنا لاشيئ ...أنا لاأحد ،غير هذه المسافة من الشعور بالقرف داخل وحدتي...مسافة مكتظة بالمآسى والذنوب..."(3)

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح-بحر الصمت- ،دار الأداب للنشر والتوزيع ط1، 2002 ،ص:10.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:84.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:8.

#### الفصل الثاني:

#### 3- الاستهلال النصي:

### أ- السرد بضمير المتكلم المذكر في نص "بحر الصمت":

أول ما يثير إنتباهنا عند مباشرتنا لقراءة رواية "بحر الصمت" للروائية ياسمينة صالح "هو ما يشغلنا ويشغل العديد أمثالنا وهو السرد بضمير المتكلم المذكر أو المؤنث. ولكن ما يهمنا عظمة هذا الضمير في حد ذاته ودواعي توظيفه في الأعمال الروائية بكشف جملة التماهيات التي تكتنف هذا الضمير المرهن سرديا مع موظفه في هذا العالم ،هذا الضمير المدمج على أساس أنه تقنية من التقنيات التي يسعى المؤلف الحقيقي إلى تحقيقها طباعيا من أجل إمتلاك زمام الأمور ،وللتحرر والابتعاد عن الهدوء الذي تعقبه الكارثة.

وتكتسي الرواية حلة طاغية من الإضمار والإظهار ،وذلك من خلال الضمير النحوي المصطلح عليه من طرف الروائية ،لإعطاء صبغة جديدة لعالمها ،عمدت إلى توظيف ضمير المتكلم المذكر حينا وإسم البطل /السي السعيد ،حينا آخر فالروائية في عملها هذا هي شعلة من نار صبهرت أناها في الأنا السارد، جعلت من البطل عينا لها تجوب بها الماضي من عدة زوايا لتجعله لصيقا بالحاضر الممهد للمستقبل بطلها الذي جعلت منه قناعا تتستر به من أجل مآربها الخاصة ،التي لولا هذا الضمير الدال عليها بالدرجة الأولى وعلى الراوي الذي هو هي بالدرجة الثانية، لما حققت ما تصبو إليه ،ففي عملها هذا قامت بإضفاء لمسة جمالية ،فروايتها هي بمثابة الحكاية الإطار التي تقبع داخلها جملة من الحكايا التي تساهم بشكل فعال في إطالة الحدث وإضفاء نوع من التشويق والرتابة، على النها تضمن تماسك وإنسجام الأحداث ،وضمير المتكلم الموظف في المتن الروائي يمنح النص بعدا للتخيل والبوح لايستطيع ضمير المتكلم المؤنث أن يمنحه له، ولدى قراءتنا للرواية نسجل أن الراوي بهذا الضمير هو ضرورة تقنية وفنية تتنامي وتتماهي مع أحداث الرواية وبالخصوص مع الروائية /الكاتبة.

تتكون الرواية من تسعة عشر مقطعا، عارية من العناوين، ولما كان من المقلطع مايتصل بعضها ببعض أو يستقل بنفسه من جهة المتحدث عنه من الشخصيات أو الأحداث بأمكنتها وأز منتها ،رأينا أن ندرس هذا العمل حسب التسلسل المقطعي الذي وظفته الروائية

## 4- رواية السير ذاتية:

## أ - الأنا في رواية السيرة الذاتية:

ملت في حديثي عن السيرة في الأدب العربي الحديث إلى السيرة الذاتية الروائية ، كما ملت في حديثي على السيرة الذاتية الروائية إلى الحديث على رواية ياسمينة صالح ، عنيت "بحر الصمت".

## ب - الرؤية المعيارية:

إن وجود رؤية معيارية تتحكم في الكتابة بما فيها كتابة السيرة الذاتية ،يحيل هذه العملية على مجال حضاري أو على ما يسودها من أعراف .

كما نجد أنفسنا مضطرين في حال خضوع كتابة السيرة الذاتية إلى سلطة السائد إلى وضع ميثاق السيرة الذاتية المعلن موضع الريبة لأن الكاتب أو صاحب السيرة ربما يتواطأ في مثل هذه الحالة مع القامع ضد المقموع في نفسه رفع الستار على مكنون هذه الذات ومكبوتاتها.

وفي المقابل يبدو المتخيل الروائي قناعا أكثر صدقا في تقديم السيرة الذاتية فهو إذ يضمر الميثاق يصبح أكثر جرأة على كشف الذات ،والشفافية الكامنة في الإزدواج بين كل من الأنا الراوي والأنا الكاتب تترك حيزا للذات كي تقف وجها لوجه أمام مرآة ذاتها ،لمحاورة عُرْيها مَعْرِفيا .

### ج ـ حكاية السيرة الذاتية:

والعجز المزعوم لحكاية السيرة الذاتية يصفه "أ.أ،مندلو" وصفا أدق بقوله:

" قلما تتمكن الرواية بضمير المتكلم من الإيهام بالحضور والفورية وهذا بخلاف ما قد يمكن توقعه فهي لاتيسر كما هي القارئ مع البطل على الإطلاق ،بل تميل إلى أن تبدو بعيدة في الزمن ،وجوهر مثل هذه الرواية هو أنها إستعادية،وأنها تقيم مسافة زمنية معترفا بها بين زمن القصة وهو زمن الأحداث والزمن الواقعي للسارد (أي الزمن الذي يحكي فيه عن تلك الأحداث) وهناك فرق رئيسي بين حكاية تكتب طردا إنطلاقا من الماضي ،كما في الرواية بضمير الغائب وحكاية تكتب في الماضي ،فإن الأولى يوهم بها بأن الحدث قيد الوقوع في حين يدرك الحدث في الثانية بصفته سبق أن وقع.(1).

لكن ما حكاية السيرة ؟ وكيف ترويها الرواية "بحر الصمت" أو من هذه الأنا التي تشكل تيمة / (Thème) "بحر الصمت" وكيفية اشتغال العلاقات السردية عليها لتبني خطابها الروائي.

يبدأ زمن الحكاية من مكان في مدينة وهران ،وبالضبط في قرية "برأ ناس" والتي نشأ فيها صاحب السيرة ،ويقف هذا الزمن دون أن ينتهي عند عودة هذا الطفل (السي السعيد) من المدينة إلى العيش مع عائلته في القرية ،بعد فشله الذريع في الدراسة ،وبين الرحيل والعودة يتشكل زمن الحكاية في تواليه على قاعدة الشرط الاجتماعي وفي معادلة تختصر حياة الطفل في بحثه في بحثه عن مأوى يجد فيه الحنان المفقود ،أو في صورة عاصفة من الهجرة والتمزق.

وفي هذه المعادلة يتلازم زمن السيرة الذاتية في نوع مع حركة التنقل في المكان ،بل إن زمن السيرة يندمج ويتوحد في هذه الحركة المرهونة بالمكان ،فغنى العائلة هو المحرك ،به يتحدد فعل التنقل لا إرادة لصاحبه فيه،لذا فهو يشبه الضياع ،إنه بمثابة حركة في الزمن المجهول تفتقد معه الأنا القدرة على أن تكون ذاتا فاعلة في هذا الزمن ،محصنة من ويلاته وسلطاته وقيمه الأخلاقية التي تخترق الذات .وتضعضع تماسكها ،أم تستسلم لسلطة

<sup>(1)</sup> ينظر جيرار جينات خطاب الحكاية بحث في المنهج ،تر:محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر الحلي ،ط1، 1996. المملكة المغربية،ط2، المجلس الأعلى للثقافة مصر ،ط3، 2003.

الغيب والوالد الذي يستسلم لسلطة جسده وغرائزه ،والطفل الذي يعاني مخاوف المجهول ،و لا يعرف كيف يقاوم سلطة الأب وحدها الأسئلة التي كان يطرحها على نفسه ،ثم على الكراريس التي يقرأ ،والحياة التي تعضه ومن حوله الفقراء والمقموعين.

إن عدم الاستقرار في المكان وعدم الشعور بالإطمأنان حتى عندما يستقر المقام فيه ،له في الرواية دلالة على فقدان الأنا لذاتها ،وفقدان الإنسان لحياته ،حياة يمحوها الخوف والانطواء على الذات ،وضياع يلازمه فقدان المأوى الذي يتكرر تركه يفقد الطفل المكان الأول بما يعنيه من احتضان رحمي ومن حماية وهو بذلك يفتقد معنى التجذر الطبيعي الذي تبنيه الألفة ومشاعر الاستقرار "تفقد الذات حصانتها ،لأنها وبسبب انشغالها بالبحث عن اللقمة الأولى وعما يمسك بداية حضورها في الوجود ،تفقد الكياني وتبدو الأنا كأنها خارج الزمن الطبيعى أو كأنها بلا زمن فالزمن يمحوها يسير بدونها يتركها ..."(1).

## 5- استعادة السير ذاتية في زمن الكتابة الروائية:

وفي الحديث عن الزمن الروائي فإن زمن الكتابة هو كما نعلم غير زمن الحكاية وفي الحديث عن الزمنيين هي المسافة بين الحكاية واستعادتها أو بصورة أدق بين العيش في واقع والرؤية إلى هذا الواقع ومن هنا بين الطفل والسي السعيد في سيرة حياته،وبين الأنا الراوي /المؤلف الضمني في الكتابة عن هذه السيرة ،ولها نسأل عن إمكانية خروج المؤلف من زمن الحكاية ليدخل باسترجاعها أو استعادتها زمن الكتابة ، ورمن المرآة بما يعنيه من حوار واعى منتج للمعرفة .

إن قراءة الرواية تسمح لنا بالقول بأن ياسمينة صالح تحاور في هذه الرواية "بحر الصمت" ذاتها تنتقد أنا السي السعيد الذي كانته وتتفهم وتعارض ما كانت عليه هذه الأنا في مشاعر ها ،وذلك بإفصاحها عن مقمو عاتها وجهر ها بمكبوتاتها،و هو إذ يفعل يكسر قيد القيم الأخلاقية التي تحول دون فك أسر الذات من ذاتها أي تحول عمن يسخر هذه المبادئ والقيم لديمومة سطوته.

<sup>(1)</sup> يمنى العيد فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ط1، 1998 ، دار الآداب ،ص:80.

# المبحث الثاني: الخطاب الروائي إنزياحاته وتجذره والصراع المستمر للذات وسلطة الأتا الفاعل الأول ووضعياته:

## 1 - الخطاب الروائي وإنزياحاته في إتجاه رواية السيرذاتية:

لايلتزم السرد في الرواية بوظائف المتخيل الروائي التي تمارسها تقنيات تخص الحبكة ،وتمحور عناصر الرواية حول فعل البطل أو حول موضوع معين من موضوعات الرواية وخطاب الرواية الروائي لايمارس فيه فعل التبئير. وإنما نجده على العكس من ذلك يمارس إنزياحات مختلفة في إتجاه الحكاية وخصوصية المروي.

وتكمن هذه الجملة من الإنزياحات في ميل أسلوب الخطاب الذي يروي السيرة الذاتية إلى المباشرة ،وفي السياق الواقعي وربط أحداث السيرة بزمنها التاريخي كما يكمن الهدف من هذه الإنزياحات في تجذير الخطاب الروائي بمرجعية محلية حية ،هي هنا رواية أو سرد السيرة الذاتية وخاصة شرعنة نمطه الواقعي ،وإعادة اللغة إلى شفافيتها كأن الرواية بهذه العلاقة بين الحكاية الذاتية وخطابها الروائي توحي عن أهمية الشأن الذاتي في كتابة الرواية العربية .

## 2 رواية تجذر الخطاب الفاتح للرواية السيرية:

يتشكل ويتلون الخطاب السيرذاتي الروائي بحلة محلية يتجذر بها المحكي في واقعه الخاص وذلك كأن السيرة الذاتية بخطابها هذا تؤسس للغة روائية تنبع بالحياة ،ولا تحس بالتغرب عن ملفوظها الشفوي الشعبي ،ولاتتنكر الذاكرة أبناء الشعب ،وحتى لسانهم المغرب في الثقافة وحتى في الأدب ،ويمكننا القول أن الخطاب الروائي بما يمارسه من إنزياحات ،يتنمط بخصوصية السيرة الذاتية التي يرويها ويفتح أبواب الترجمة الذاتية على ما هو أوسع وذلك على محيط وذوات أخرى تربط خلية الأنا الواحد بالخلية أو النواة الأم (المجتمع) ونفس الشيء مع خلايا الأنوات الأخرى .

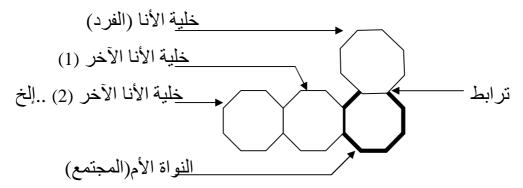

الشكل رقم (14): إرتباط خلية الأنا الأم بخلايا الأنوات الأخرى.

على أن الذوات الأخرى التي تنفتح عليها حكاية السيرذاتية ،روائيا هي من هذا المحيط الاجتماعي الذي تكونت فيه أنا السيرة الذاتية ،لهذا السبب لاتخرج السيرة من رواية سيرة أخرى تخص أناسا كان لهم أثر في ما عرفته ذاته من مشاعر ممزوجة بالخوف والذل ،بل لعل المؤلف السارد يجد ضرورة في الحديث عن هؤلاء الذين وضعوه أمام ذاته ،كي يقوم مشاعره ،ويستعيد سيرته على قاعدة المعرفة ،وبمعيار الرؤية النقدية لما وقع تحت وطأته.

يفتح الخطاب الروائي حكاية السيرة الذاتية على حكايات أخرى تشبه السير ،مثل حكاية العمدة ،وبلقاسم هذا الأخير الذي رذله المجتمع "كان الطفل بشع الوجه ضخم الشكل ،والحال أنهم تطيروا جميعا ورفضوا تبنيه ،أو حتى رعايته.

الحكاية قالت أيضا إن" بلقاسم" كبر بسرعة حولته وحشة الحقول إلى وحش ضخم الجسم ،حاقد ،وشرير ..."(1) ،كان إبن الحرام بالإضافة إلى قباحة مظهره الخارجي ،لكن المؤلف تسلط الضوء على حقيقة الحكاية ولاتترك" بلقاسم "عند عتبة العار بل تتابع سيرته لتكشف عن تعاطفه مع أصدقائه الفقراء والمظلومين ،وخاصة المجاهدين مثله ،حيث أوردت المؤلفة وهي تتابع سرد أحداث قصة "بلقاسم" لتكشف لنا عن هويته الحقيقية "..لكنني لم أقل شيئا ،فقد شدت الدهشة لساني وأنا ألمح رجلا ضخما يدخل الغرفة ،ليقف أمامي يقول بصوت خافت وواضح .

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ،ص:21.

أهلا بك بيننا يا سى السعيد .

كان بلقاسم .

بلقاسم الذي ابتسم ثم فتح أحضانه لي ليضمني..

كانت المفاجأة كبيرة إلى درجة لم أستطع التلفظ بكلمة واحدة ..القدر الساخر من كان ليصدق أن بلقاسم وسى السعيد سيجلسان هكذا..."(2).

وتتجاور هذه الحكايات على مستوى الدال اللساني ،ولكنها تتصارع على مستوى المدلول فتتولد الرؤية على قاعدة المعرفة بحقيقة مايجري على أرض الواقع بالقيم والمبادئ التي تشوه هذه الحقيقة أو بالجهل الذي يطمسها ،كما تتشبع رواية السيرة الذاتية بروايات أخرى ذات المنبع الاجتماعي حيث يلتقي أنا السيرة الذاتية مع أنوات أخرى تشاركها أفراحها وأحزانها .

إلا أن ذات هذه الأنا أو ذوات الأنوات ليست كلا واحدا أو جوهرا متماثلا بذاته ليست هي "النحن" الكلية أو الداخل الكلي، في مقابل الأنا والآخر أو الخارج الكلي .

## 3 - الصراع المستمر للذات المؤلفة ضمن المنظومة السيرية:

إن الذات في السيرذاتية الروائية بانتمائها إلى المجتمع والتاريخ هي ذات متباينة بل هي ذات تعيش حالة من التناقضات والصراعات ،ولو في صمتها ووعيها ،ويكمن الصراع في رواية السيرة بين الذات وذاتها بالدرجة الأولى وداخل أل "نحن" بالدرجة الثانية ،ومع آخر يتحالف مع هذه أل"نحن" وضدها من جهة ثالثة .

وحد الصراع بين الظلم والعدالة بين العلم والجهل بين الحب والكره والصفح وعدمه ،وبين العبودية والحرية ،لذا وعلى هذا الأساس يلتقي الإقطاع المحلي أي أل"نحن" في ظلمه وجبروته وأكله حقوق العاملين في الأرض مع الانتداب الفرنسي في تحكمه ووضع يده على ثروة البلاد الطبيعية وموارد الرزق كما يلتقي المحلي والغريب الداخل

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:83.

والخارج ،الأنا الآخر من هذه الناحية كما يلتقي من الناحية الأخرى التعليم في المدرسة الفرنسية ،والكراريس التي تحمل مصدر توعية بحقوق العمال.

ليس في رواية "بحر الصمت" من داخل وخارج بالمعنى الثنائي الحاد والقطعي أو كما في النظرية المثالية ليس من أنا وآخر على أساس أنا كلية وآخر كلي. أنا منغلقة على ذاتها ومتقوقعة فيها وذلك لأن الإنسان في نظر المؤلف الروائي،أن صاحب السيرة يعيش جدلية الأنا الواقعي وصراعا إجتماعيا هو تاريخية التاريخ الإنساني ،والإنسان في نظر الروائية "ياسمينة صالح"هو المكافح وقوام الكفاح هو السعي لتحقيق إنسانية الإنسان على حد مجموعة من القيم تخص الحق والعدالة .والحرية تساهم في بناء الهوية .

هذه اللغة المعرفية تنطوي في "بحر الصمت" على جدل المرئي والغائب ،وعلى حوار المعاني المطموسة ،معاني التاريخ والواقع ،وتتركز لغة النثر والشعر على ال"الأنا" وهي تنحو إلى الحقيقي وتعي سبيل استقامته ،فالكاتبة في الرواية تتحدث وكأنها أضاعت شيئا من ذات نفسها هناك ولن تستقيم الأمور إلا بالعثور عليه ،أنا تخاطب أما وتراها في مرآة ذاتها الفاعلة بهذا يمكن القول أن اللغة في الرواية وجمالية صور ها ليست جمالية غواية أو تواطؤ يضمره المتخيل الروائي أحيانا وإنما هي جمالية البحث عن الشيء الذي أضاعته الأنا من ذات نفسها ،ومنه يمكننا القول أن جمالية الحنين على المكان هي جمالية استعادة الذات والهوية .

#### 4- الأنا: سلطة الفاعل الأول:

يقوم الراوي الرئيسي الذي يقف خلفه المؤلف ،بصفته الراوي الشاهد الذي يحيل الكلام لرواة آخرين ،أو لفاعلين يتماهون مع فعلهم ليشتغل فعلهم كشهادة عليهم .وهذا كله ما هو إلا حلا تقنيا لتناقض مأزقي يطرحه الواقع المرجعي على الواقع الفني ،كأن الأنا الراوي /الأنا المؤلف الضمني يحل الوضع المتأزم بوضعه الأنا الفاعل الأول خارج المنظومة الروائية ، كما يختزل الفاعل في تعدده ،ويلتبس بغيابه في فعله ويبقى الالتباس تعبيرا عن غياب السياسة القامعة في الاجتماعي المقموع أو بصورة مبسطة غياب العلاقة بين الداخلي والخارجي .

والالتباس صورة ليست بالصورة اللصيقة والمقتصرة على رواية "بحر الصمت" ،بل تتعداها إلى أكثر من رواية عربية معاصرة تناولت في سردها وضعية إجتماعية مرتبطة بفترة من فترات التغير في تاريخ بلداننا العربية فهناك رواية "حنا مينة" " الثلج يأتي من النافذة " التي تعالج قضية الغربة فهو في هذه الرواية يطل على العالم الآخر الخارجي من خلال النافذة وغيرها كثير، والأنا الفاعل الأول هنا قد جيء به إلى موقع الراوي الذي يشكل بطلا ،والذي يعتبره البعض نقيض المؤلف أو هو من ينقضه المؤلف أي جيئ بالأنا ليكمل الذات التي كانت في معزل عن أنآها .

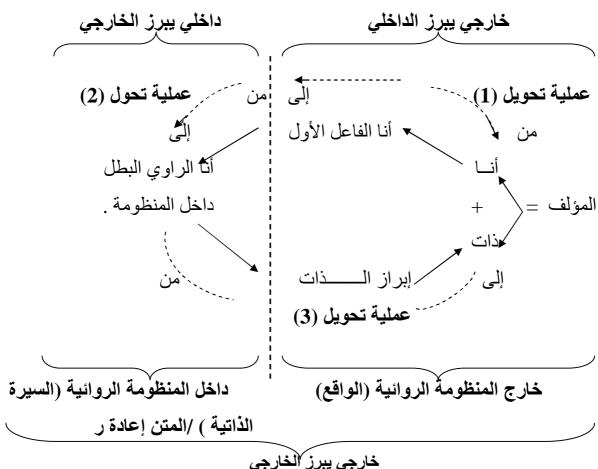

خارجي يبرز الخارجي الأنا تبرز الذات المؤلف

الشكل رقم (15): أنا الفاعل الأول ودوره في المنظومة السيرذاتية.

وبالتالي أنا الفاعل الأول ما هي إلا صورة من صور المؤلف الواقعي بكل أبعاده.

ومن المنظور نفسه كان النظر إلى الذات في النظرية النقدية الحديثة في مقابل الكتابة ،ولئن سأل "لاكان" مستنكرا عن هوية المبدع أو صاحب الذات فإن "رولان بارت" يجيبه بما كان يجول في خاطره "وكينونة الكتابة ذاتها، تبقي السؤال مطروحا حول ماهية المتكلم، من هو المتكلم هو اللغة وليس الإنسان.

والأمر نفسه يتكرر عند ما بعد البنيويين حول هوية المؤلف ،حيث نجد "فوكو" يكتب تحت عنوان ما هو المؤلف؟ وهذا ما جعل ذات المؤلف تتحول عند "بارت" إلى معجم لغوي جاهز ..."(1) ،فبنية اللغة هي التي تتحدث وهي التي تبدع والنص يعني لأن الشكل أو النوع الأدبي جعل منه نصا ،وليس لأن الفنان كتبه أو لأن النص احتوى معنا جميلا وفي هذا يرى "بارت" أن المؤلف ليس لغويا أكثر من لحظة الكتابة تماما مثلما أن ضمير المتكلم أنا أو نحن أو التاء ليس شخصا آخر غير قول "أنا"لأن اللغة تعرف فاعلا ،وهذا الفاعل ليس أكثر من فراغ خارج لحظة اللفظ الذي يحدده.

والفاعل السردي أو الشخصية في منطق السرد عند"بريمون" يتخذ وضعيتين اجتماعيتين حسب طبيعة علاقته مع الفعل هما:

## 5- وضعيات الفاعل السردي أو الشخصية في منطق السرد عند بريمون:

أ - المريض المنفعل/:Le Patient وهو الذي يتلقى فعل التحويل.

ب- الفاعل /: Agent: القائم والمبادر بالمسار التحويلي (2) ، والشخصيات تتبادل هذه الدوار السردية خلال القصة فالمنفعل هو الفاعل إذ ما وقع تحت تأثير عوامل نفسية والعكس صحيح ومن جهة أخرى يبدو أن النموذج الفعلي الذي إقترحه "قريماس" وأعاده" تودوروف "أخذه من منظور آخر قد قاوم جيدا في اختيار عدد من الحكايات ، والصعوبة الحقيقية التي يطرحها تصنيف الشخصيات هي مكانة الفاعل (ووجوده) ضمن

<sup>(1)</sup> عز الدين حسن البنا الشعرية والثقافة مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم ط1 ، (2003 المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء بيروت لبنان ،ص:86.

<sup>(2)</sup> عمر عيلان في مناهج تحليل الخطاب السردي ، سلسلة الدراسات (2) ،154-155.

كل قالب فعلى مهما كنت صيغة ذلك .

من هو الفاعل البطل في الحكاية ؟(1) ،يقول أن رواياتنا عودتنا على التركيز على شخصية واحدة من بين الشخصيات ،إلا أن هذا التقضيل لايشمل الأدب السردي كله لأن هناك كثيرا من النصوص الروائية التي تعمل على إقامة علاقة بين عدوين حول رهان واحد، حيث تكون أعمالهما متساوية عندئذ يكون الفاعل مزدوجا (2) ، وعندما نجعل "الأنا " على علاقة مع فعل التلفظ فإنها تصبح أول المشيرات (\*) حيث أنها تشير إلى الذي يسمي نفسه في كل تلفظ يحوي كلمة "أنــــا "وبعد أن أصبحت الأنا محور نسق المشيرات تتجلى في غرابتها بالنسبة إلى كل كيان يمكن أن يصنف ضمن موصوف ،و "الأنا" قلما تدل على الشخص المرجع/ Le Réfèrent لمرجعية محددة للهوية لذا يمكننا أن نعطيها تعريفا يبدو كالتالى: الأنا هي كل شخص يسمى ذاته في لحظة التكلم.

هذا إلى جانب التحريم الذي نادى به"بنفنست" ضد ضمير الغائب ،ففي نظره ضمير المتكلم وضمير المخاطب تستحق أن تمثل أشخاصا بينما ضمير الغائب فهو فعلا غائب أي اللاشخص. ومن خلال هذا يتضح أن ضميري "أنا"و "أنت" هي ضمائر محددة، يمكننا من خلالها تحديد موقف تخاطب، في حين ضمير "هو" يمكن أن يكون شيئا أو حيوانا أو إنسانا وتعبير الأنا قد أصيب بإبهام غريب وبما أن "الأنا" ضمير منفصل ينتمي إلى نسق اللسان (اللغة) ،والأنا كما سبقت الإشارة إلى ذلك تنطبق على كل من يتكلم ويسمي نفسه ،وحين يضطلع بهذه الكلمة يأخذ على عاتقه اللغة بأكملها .

ووجهة النظر الاستبدالية / paradigmatique ،والتي تقول بأن الأنا تنتمي إلى لوح الضمائر المنفصلة ،أما وجهة نظر المركب التركيبي / syntagmatique ،التي تقول بأن "الأنا" لاتشير في كل مرة إلا إلى شخص واحد دون غيره هو الذي يتكلم هنا والأن.

<sup>(1)</sup> رولان بارت وجيرار جينات – من البنيوية إلى الشعرية ـتر:غسان السيد ،ط1، 2001 ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ،ص:40.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:41.

<sup>(\*)</sup> المشيرات :ونقصد بالمشيرات :"أنا"،"هذا"،"هنا"،"الآن".

# المبحث التالث: الأنا المصطلح ودوره في رواية السيرذاتية ،حكايته ومنزلته السردية وعلاقته بالأنا الفعلي للمؤلف:

## 1- رواية السيرذاتي:

#### أ- إشكالية التداخل في البنية السردية:

تنقسم رواية "بحرالصمت" إلى تسعة عشر مقطعا تتظمن ساردا واحدا هو "السي السعيد"، إلا أن سرده ذا إنتظام وظيفي يتشكلعبر الضمير العائد عليه والضمائر في حقيقة الأمر كلها معادلة لبعضها البعض ف"لأنا" معادل أومحيل على "هو" ومعادل لـ"أنت" فهو وأنا وأنت ضمائر تعادل في حقيقتها وجود المؤلف الذي بيدع اللغة لينسج بها شريطا سرديا محكم النسسج للقارئ السذي ينجذب بدوره إلى الأفضل ولهذا تبدو لعبة إستخدام الضمائر (المتكلم والغائب والمخاطب) هي العنصر الفاعل ذو الهيمنة في العملية السردية، والخلط في إستعمالها يسهم في خلخلة الزمن السردي ،أما "بحر الصمت" تخلو من الخلط في إستعمال الضمائر لإعتماد مؤلفتها على ضمير المتكلم المذكر دون سواه في عملية السرد ،الدال على أناها الفعلي الأول (المؤلف الحقيقي) وأناها الضمني الثاني (المؤلف الضمني)، (\*) (السي السعيد) وحتى نحس أن الرواية في مجملها الضمني الثاني (المؤلف الضمني) : "

إنشطار الرواية إلى رواية السرد ورواية الذكريات:

. . .

<sup>(\*)</sup> المؤلف الضمني Implied author: هو الشخصية الخرى للمؤلف ،القناع أوالشخصية المعاد إنشاؤها من النص ،الصورة الضمنية أو المضمرة لمؤلف ما في النص التي تعتبر قائمة خلف المشاهد ومسؤلة عن تحقيقها.

ينظر جيرالد المصطلح السردي ،تر:عابد خزندار،ط1،العدد:368،ص:110. يقول عبد الملك مرتاض في كتابه نظرية الرواية، "إنا لانعتقد أن إصصطناع ضمير المتكلم بشفيع لهؤلاء بأن يقنعونا بهذا المذهب ،فإن المؤلف الحقيقي (نصطنع هذا الوصف لدفع فكرة "المؤلف الوهمي" الذي أنشأه ...ثم أطلقوا عليه من باب التلطيف "المؤلف الضمني" هو الذي يجب أن يقوم بأمره ،وهو إذ يسرد ،فإنما يسرد لنا وصف عالمه الذي

أنشأه من صميم خياله وحر قريحته...'' ينظر عبد الملك مرتاض \_ في نضرية الرواية ،دار الغرب ،ص:145 -146.

## 1 - رواية السرد (\*):

#### 2 - رواية الذكريات(\*\*):

وتعتبر رواية السرد مكانية ضعيفة التنقل في الزمان،أما رواية الذكريات /الإسترجاعات زمانية متحركة في المكان، وهذه الأخيرة تعنى بالماضي الذي هو أصل السيرذاتي وليغدو الحاضر وسيلة له ليس إلاّ. " ورواية السرد ساكنة بالمشاهدات والحوادث الأنية ...أما رواية المذكرات فهي تمتلك سررديتها المتحركة في الزمان والمكان معا مما لايمكننا توضيف وقائعها لغلبة الوصف عليها "(1)، ورواية الذكريات كما يسميها "سلمان كاصد" في كتابه "الموضوع والسرد" برواية المذكرات، وتأتي هذه الأخيرة متضمنة في رواية السرد أو مستقلة عنها.

| المقابل | الــــــــضمير                         | الموضوع          | روايـــــة | روايـــــة | روايـــــة | المقطع |
|---------|----------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|         | المستخدم مع                            |                  | الذكريات   | السرد      | الذكريات   |        |
|         | الشاهد                                 |                  |            |            |            |        |
| الذات   | -ضمير المتكلم                          | - بدايـة التـذكر | Í          | ضامة (*)   | 1          | 1      |
|         | "وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــ | والتفكيــــر     |            |            |            |        |
|         | أكتشف قدرتي                            | (الرجوع إلى      |            |            |            |        |
|         | على قراءة ما                           | الماضي)          |            |            |            |        |
|         | بين سطور                               |                  |            |            |            |        |
|         | الفــــراغ                             |                  |            |            |            |        |
|         | واللامنتهي"(2)                         |                  |            |            |            |        |

\_\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> رواية السرد: هي بمثابة الوسيط الذي نتعرف به على مركز السيرة الذاتية ،وفي رواية "بحر الصمت"فرواية السرد يقوم بها السي السعيد ،حيث نتعرف على صوته بواسطة ضمير المتكلم ،بوصفه وكيلا ينوب عن صوت المؤلف في سرد الحدث.

وكما هو بادي فإن الإستحواذ على المساحة الأوسع في رواية السرد من نصيب "السي السعيد" بوصفه القربلشخصية الفاعل/المؤلف ،والشخصيات المحورية في المتن الروائي،

والسارد في هذه الرواية هو في عزلة مع ذاته وفي صراع مرير مع نفسه ،وهذا المونولوج الداخلي الذي يعصف به ما هو إلا حالة من عدم مسامحة النفس وكل ذلك ناتج عن الكبت والدفن المستمر لمشاعره وأحاسيسه التي تعذبه بإستمراروتجعل منه مذنبا في حق إبنته وفي حقه بالدرجة الأولى،وهذا مانجده في رواية ''أشواق طائر الليل''التي تبدو فيها نتيجة العزلة التي تتجسدت في مخاطبة السارد لذاته.

<sup>(\*\*)</sup> رواية الذكريات: التي يضطلع بها "السي السعيد" حيث نتعرف على صوته عبر ضمير المتكلم.

<sup>(1)</sup> سلمان كاصد- الموضوع والسرد- مقاربة تكوينية في الدب القصصي ،دار الكندي ،ص:319.

<sup>(\*)</sup> ضامة: عندما تكون رواية الذكريات أو الإسترجاعات /السيرة الذاتية ،لوقائع الماضي داخل رواية السرد ،نعمد الى هذه اللفضة(ضامة)

أما عند سلمان كاصد يطلق عليها لفظة (متضمنة) .ينظر سلمان كاصد ،ص:318 .

<sup>(2)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ط1 ،ص:7.

| الذات<br>حوار<br>حاخلي | "إبنتي هي الحقيقة العارية من الإدعاء إبنتي هي المواجهة التي طالما خفت منهامن أنا بعد كل هذا العمر عمن أنا بالضبط؟ (1) | وسو ال نفسه عن نفسه .                                                   | Ţ | ضامة |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| الذات<br>حوار<br>داخلي | 1 ( 0 10   1 1 1 1 1                                                                                                  | - الإجابة على<br>نفسه                                                   | ß | ضامة |  |
| حو اد                  | " فأنا لم أعد أصدق النهار الخارج من الإدانة والعقاب.ها                                                                | على الجدار والتي هي بمثابة السبيل الحي الهرب من عيني إبنته ومن الإدانة. | 4 | ضامة |  |

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح -بحر الصمت ،ط ،ص:8. (2) المصدر نفسه، ص:8.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:8.

| ال ذات       | ضمير المتكلم:                                                                       | طلب المغفرة   |          |       |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--|
|              | عندما جاءتني                                                                        | علب المعقرة   |          | ضيامة |  |
|              | حلمت بها                                                                            |               | ث        |       |  |
| <del>-</del> | ترتمي بين                                                                           |               | J        |       |  |
|              | أحـــضاني                                                                           |               |          |       |  |
|              | ،"أحبيك                                                                             |               |          |       |  |
|              | ياصـــغيرتي                                                                         |               |          |       |  |
|              | فــــسامحيني ، إغفري لي كل                                                          |               |          |       |  |
| •            | الخطايسا التسي                                                                      |               |          |       |  |
|              | إقترفتها في                                                                         |               |          |       |  |
|              | حقك وفي حق                                                                          |               |          |       |  |
|              | الأخرين" <sub>(1)</sub>                                                             |               |          | ,     |  |
|              | ضمير المتكلم:                                                                       |               | <b>E</b> | ضامة  |  |
|              | "صـــوت                                                                             | = =           |          |       |  |
| -،—ي<br>ا    | داخلي "قــل                                                                         |               |          |       |  |
|              | الحقيقة ياسي                                                                        | _             |          |       |  |
|              | الــسعيد ،ودع                                                                       | والإعتراف بها |          |       |  |
|              | _                                                                                   |               |          |       |  |
|              | ` _ ·                                                                               |               |          |       |  |
|              |                                                                                     |               |          |       |  |
|              |                                                                                     |               |          |       |  |
|              | بــين ســطور                                                                        |               |          |       |  |
|              | وجهي الحكاية                                                                        |               |          |       |  |
|              | كاها"(3)                                                                            |               |          |       |  |
|              | الــسعيد ،ودع<br>القناع يـسقط<br>إعترف .(2)<br>"يـا إلهـيأنا<br>أعتـــرف<br>أعتــرف |               |          |       |  |

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ط1،ص:9. (2) المصدر نفسه ،ص:10.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص: (3)

| حــوار<br>داخلــي<br>نفــسي            | ضمير المتكلم:  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | /السارد (السي<br>السعيد )                      | ۲ | ضامة | 2 | 2 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|---|---|
|                                        | كانت الشياء تبدو جاهزة سلفا والقدر سطر الحداث                          | - الحياة فــي                                  |   |      |   |   |
|                                        | بإتقان ممل المقر رغم الفقر والجهل والحرمان ،تجد                        |                                                |   |      |   |   |
| الحوار                                 | النسساس<br>سعداءجدا"(1)<br>ضمير المتكلم:<br>بيد ان الحرب<br>كانت قريبة |                                                | خ | ضامة |   |   |
| المتضمن طرف<br>طرف<br>آخر هو           | من القريسة ابعد ان حطت رحالها فسي المدن والقرى                         |                                                |   |      |   |   |
| الحسوار<br>الداخلي                     | الأخرى"(2)  ضمير المتكلم: "كنت رجلا وأنا بعدلم                         | /السي السعيد<br>مرحلة الطفولة                  | ζ | ضامة |   |   |
| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اتجاوز العاشرة وأنا أعدود غلسى القريسة قادما من                        | الماضي البعيد<br>منذ الولادة إلى<br>در استه في |   |      |   |   |
|                                        | العاصمةكنت طفلا أيامها"(3)                                             | العاصمة.                                       |   |      |   |   |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:11. (2) المصدر نفسه ،ص:11.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص: 11.

| السذات       | ضمير المتكلم:                          | عمدة القريــة | 7 | ضامة |  |
|--------------|----------------------------------------|---------------|---|------|--|
|              | "كان قدور                              | (قدور)        |   |      |  |
| داخلــــي    | واحد من الذين                          |               |   |      |  |
| **           | إستفادوا من                            |               |   |      |  |
| **           | و جود فرنسا في                         |               |   |      |  |
|              | الجزائر"(1)                            |               |   |      |  |
|              | ضـــــمير                              | حكاية حمزة    | ذ | ضامة |  |
|              | المـتكلم:حكايــة                       |               |   |      |  |
|              | حمرزة العامل                           |               |   |      |  |
| **           | المخلِّص في                            |               |   |      |  |
|              | بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               |   |      |  |
| بــه إبنتــه | الكلونيل (إدجار                        |               |   |      |  |
| ف            | دي                                     |               |   |      |  |
| صمت          | شاتو)وحمزة                             |               |   |      |  |
|              | الذي جاء نتيجة                         |               |   |      |  |
|              | إغتصاب كما                             |               |   |      |  |
|              | تقول الحكاية                           |               |   |      |  |
|              | ،وكذلك إبنه                            |               |   |      |  |
|              | قدور جاء بنفس                          |               |   |      |  |
|              | البشاعة ،وهكذا                         |               |   |      |  |
|              | كان الإغتصاب                           |               |   |      |  |
|              | حكرا على                               |               |   |      |  |
|              | الفرنسيين.                             |               |   |      |  |
| السذات       | ضمير المتكلم:                          | مرحلة الشباب  | ر | ضامة |  |
| حــوار       | الإتفاق المبرم                         | الأول         |   |      |  |
|              | بــــين الـــسي                        |               |   |      |  |
| =            | البــشير أبــو                         |               |   |      |  |
|              | السارد وقدور                           |               |   |      |  |
|              | على ترويج                              |               |   |      |  |
|              | إبنته للسعيد .                         |               |   |      |  |
|              |                                        |               |   |      |  |
|              |                                        |               |   |      |  |
|              |                                        |               |   |      |  |

| ،ص:12 | نفسه | المصدر | (1) |
|-------|------|--------|-----|

| الحسوار<br>السداخلي<br>حسوار                                        | ضمير المتكلم" "أجر فشلي الذريع وعودتي إلى القرية فارغ البدين(1)                              | في<br>الدر اسة(العودة                                   | j | ضامة |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|------|--|
| الذات في<br>حالـــــة<br>المخاطب<br>1- نفسه<br>2- إبنته<br>3-القارئ | ضمير المتكلم:  "أقول لكم كنت العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | الأول وإشاعة<br>زواجه من<br>الزهرة إبنة<br>العمدة(قدور) | ) | ضامة |  |
| حــوار<br>داخلي في<br>حالــة<br>المخاطب<br>1- نفسه                  | ضمير المتكلم:  "أعترف أنني لم ارى الزهرة منذ كنت في السادسة من العمر،وكانت تصغرني بعامين"(٤) | مرحلة الطفولة                                           | ζ | ضامة |  |
| حــوار                                                              | ضمير المتكلم: "ومــــضى الليل حاملا أبي معه"(4)                                              | (الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | m | ضامة |  |

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص:16.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:17.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص:17.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص:20.

| الذاري   | ضمير المتكلم:     | ä la sa      | ر     | ضامة     |   |   |
|----------|-------------------|--------------|-------|----------|---|---|
|          | نكث الوعد المبرم  | _            | )     |          |   |   |
|          | بين السي البشير   | _            |       |          |   |   |
|          | وقدور من طرف      | .0527        |       |          |   |   |
|          | السسى السسعيد     |              |       |          |   |   |
|          | (الــزواج) رفــض  |              |       |          |   |   |
|          | الزواج بالزهرة.   |              |       |          |   |   |
| السذات   | ضمير المتكلم:كان  | سر د حکایــة | <br>ش | ضامة     | 3 | 3 |
|          | بلقاسم بالنسبة لي |              | J     |          |   |   |
|          | أشبه بفزاعة مخيفة | •            |       |          |   |   |
|          | الشكل توضع وسط    | •            |       |          |   |   |
|          | حقل مشاغب(1)      | **           |       |          |   |   |
|          |                   | لاتختلف      |       |          |   |   |
|          |                   | حکایته عن    |       |          |   |   |
|          |                   | قدور وأبيه.  |       |          |   |   |
| السذات   | ضمير المتكلم: هنا | إعتراف       | ص     | غيـــر   |   |   |
| تعتسرف   | يعترف في لحظة     | السي السعيد  |       | ضامة (*) |   |   |
| فغ       | السرد /الحاضر     | (حاضـــر     |       |          |   |   |
|          | يقول:أعترف أنني   | `            |       |          |   |   |
| .2. 1):- | كنت ندلا أيضا     |              |       |          |   |   |
| (3       | ولكسن النذالسة    |              |       |          |   |   |
|          | تطورت مع الزمن    |              |       |          |   |   |
|          | ،صارت اليم تحمل   |              |       |          |   |   |
|          | بدلة رسمية وحقيبة |              |       |          |   |   |
|          | دبلوماسيةصارت     |              |       |          |   |   |
|          | حضارية"(2)        |              |       |          |   |   |
| السذات   | ضمير المتكلم:     | المعلم عمر   | ض     | ضامة     |   |   |
| الساردة  | "وأنا بطبعي       |              |       |          |   |   |
|          | أكره الجرأةأنا    |              |       |          |   |   |
|          | لااحــــ          |              |       |          |   |   |
|          | الوقاحة"(3)       |              |       |          |   |   |

----

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 20

<sup>(\*)</sup> غير ضامة: عندما تكون رواية الذكريات أي وقائع الماضي ،خارجية منفصلة عن رواية السرد. يطلق عليها سلمان كاصد لفظة "مستقلة". ينظر سلمان كاصد-الموضوع والسرد-،ص:318.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص: 23-22

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص: 23.

|         | ضمير المتكلم:                                 |               | ص | غيـر | 4 | 4 |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---|------|---|---|
|         | يوجد في مكان ما                               | ,             |   | ضامة |   |   |
|         | من هذا الليل ،قلب                             | ,             |   |      |   |   |
| .2.1    | يجه ش                                         |               |   |      |   |   |
|         | بالبكاء قلب                                   |               |   |      |   |   |
|         | حاصرته الذكريات                               |               |   |      |   |   |
|         | ذاك هو قلبي انا                               |               |   |      |   |   |
|         | الساقط في فخاخ                                |               |   |      |   |   |
|         | القــــدر                                     |               |   |      |   |   |
|         | الرتيبداخــل                                  |               |   |      |   |   |
| - 1: 11 | قلبي"(۱).                                     | 24. * 1       |   | ~ 1  |   |   |
|         | ضمير المتكلم:                                 | مرحلة الثورة  | خ | ضامة |   |   |
|         | أفكر في تلك                                   |               |   |      |   |   |
| . 3 .2  | /الماضي الصائفة                               |               |   |      |   |   |
|         | الساخنة من شهر                                |               |   |      |   |   |
|         | أوت1957أفكر                                   |               |   |      |   |   |
|         | فيي رائحة                                     |               |   |      |   |   |
|         | البارود"(2).                                  |               | ط | ضامة |   |   |
|         | ضمير المتكلم: أنا                             | ·             | ط | صامه |   |   |
|         | سي السعيد الذي أقنع صمته القرية               | العمدة الرهرة |   |      |   |   |
| .3 .2   | كلها أنه سيتزوج                               |               |   |      |   |   |
|         | _                                             |               |   |      |   |   |
| ال ذات  | من الزهرة <sub>(3)</sub><br>ضــمير المــتكلم: | 100 100 11    |   | ضامة |   |   |
|         | افستماع إلى                                   | المعلم عمر    | ض | صامه |   |   |
|         | مطالب عمر                                     |               |   |      |   |   |
| .3 .2   | "تفضل أنا أستمع                               |               |   |      |   |   |
|         | اليك"                                         |               |   |      |   |   |
| السنات  | · ·                                           | الشيخ عباس    | ظ | ضامة |   |   |
|         | كنت أنا حائر ا من                             |               |   |      |   |   |
| .3.2    |                                               |               |   |      |   |   |
| 2       | (5)                                           | l             |   |      |   |   |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص:24

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 24.

رع) المصدر نفسه، ص:27.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:29.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:30.

| السذات      | ضمير المتكلم: "لم                           | المعلم عمر  | <u> </u> | ضامة  | 5 | 5 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|----------|-------|---|---|
|             | افهم ابدا لمادا                             | 3 (         | J        |       |   | C |
|             | يختارني انا بالذات                          |             |          |       |   |   |
|             | ؟أنا دون سائر الناس                         |             |          |       |   |   |
|             | ؟أتراه القدر الذي                           |             |          |       |   |   |
|             | رماه في طريقي" <sub>(1)</sub>               |             |          |       |   |   |
| الذارش وال  | ضمير المتكلم"لشد ما                         | إعتراف السي | ص        | غير   | 6 | 6 |
| الداك حوار  | أذهاتني الحياة وانا                         | الـــسعيد   |          | ضامة  |   |   |
| عي -تع 1.   | انظر البها البوممن ا                        | (حاضــــر   |          |       |   |   |
| .3 .2       | سرفة سيخوختي                                | السرد).     |          |       |   |   |
|             | متقاعدا عنها تبدو لي                        |             |          |       |   |   |
|             | الحياة غريبة وحاقدة                         |             |          |       |   |   |
|             | في البدء كنت أريد                           |             |          |       |   |   |
|             | البقاءحيا لكن اليوم                         |             |          |       |   |   |
|             | اكتشفت أني خدعت                             |             |          |       |   |   |
|             | نفسي داخل لاجدوى                            |             |          |       |   |   |
|             | الحياة أه لوكان لي                          |             |          |       |   |   |
| الأذات ما   | أن أغير حياتي"(2)                           | 10 11       | <u> </u> | ضامة  |   |   |
|             | ضمير المتكلم: كان<br>السي علي عدوا          |             | ع        | صامه  |   |   |
| داختي.      | الوالدي،بدأعلى شكل                          |             |          |       |   |   |
|             | قصة حب وتحول                                |             |          |       |   |   |
|             | الى حكاية تاريخية                           | 5           |          |       |   |   |
|             | أ في أي أن المائز                           |             |          |       |   |   |
|             | القرية"(3)                                  |             |          |       |   |   |
| الذات احوار | ضمير المتكلم: لم                            | اعتراف السي | ص        | غيــر | 7 | 7 |
|             | أني هذاالحرب                                |             |          | ضامة  |   |   |
|             | قـــصة عجيبــةفي                            |             |          |       |   |   |
|             | حياتي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |          |       |   |   |
|             | تسمعين ؟ "الحرب                             |             |          |       |   |   |
|             | تتـــسارع أمـــام                           |             |          |       |   |   |
|             | عيني(4)                                     |             |          |       |   |   |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:33

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص: 35. (3) المصدر نفسه ،ص:36

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص: 40-41.

| الساردة لـ:1                     | ضمير المتكلم: "الحرب كانت قدرا في حياتي أنا أيضا ،لم أكن محاربا ولم أكن متطوعا لحمل راية لاأفهم رموزها لكني                                                                                                                          | مرحلة الثورة                      | ż  | ضامة           |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|--|
| الساردة لـ:1                     | كنت موجودا (١)  ضـــمير المـــتكلم: مطــاردة عمــر لـسي السعيد يقـول:وجـدت نفــسي أبتعــد عــن الحيـادكنــت أكتشف مرعوبـــا أن صـــداقة "عمــر"لـــي غيــرت "عمــر"لـــي غيــرت الجزائر شاسعة كالحلم أكبــر مــن أرضـــي وبيتــي"(2) | مطارد                             | غ  | ضامة           |  |
| حاضـــر<br>الـسرد لــ:1<br>2. 3. | ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                | الــــسعيد<br>(حاضـــر<br>السرد.) | ص  | غيـــر<br>ضامة |  |
| الساردة لـ:1                     | "وأنا أنهي الثلاثين من عمري كنت وحيدا ،هزني موت العمدة ،وكان عمر المنتصر في كل الأحوال"(4)                                                                                                                                           | قتلا على يـد<br>بلقاسم            | ·g | ضامة           |  |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 41.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:42.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص:42

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص:46.

| 8 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه،ص: 47. (2) المصدر نفسه ،ص: 48 -49.

| حوار داخلي ذاتي.       | ضمير المتكلم: أتذكر جيدا ذلك السشهر أشيائي الحميمة أأنا الذي أنتظر العمر كله بلا جدوى، لم أدر ابدا أن اجدك أنت بتفاصيل حلمي القديم كي تفتحي للي الباب "(1) | الــــسعيد<br>(حاضــر<br>السرد).    |    | غيـــر<br>ضــامة<br>+ضامة | 9  | 9  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------|----|----|
| حوار داخلي             | ضمير المتكلم: نعم<br>كنت حذرا جدا وأنا<br>أصغي إليه بصمت<br>خائف"(2).                                                                                      | المشاركة في                         | ڨ  | ضامة                      |    |    |
| الساردة لـ:1           | ضمير المتكلم: وقوع السي السعيد في حب جميلة من اول مرة رآها فيها.                                                                                           | الــــسعيد<br>بجميلة.               | آک | ضامة                      |    |    |
| الساردة لـ:1<br>.2. 3. | ضمير المتكلم: "وأنا لم أصبح جزائريا مخلصا بفضلك أنت (عمر) بل بفضلك عينيها هي (جميلة)وحدها فجرت أحلامي"(3).                                                 | الثورة.                             |    | ضامة                      |    |    |
| الساردة لـ:1           | ضمير المتكلم: "تلك<br>العينان جعلتا مني<br>رجلا آخر يريد<br>اكتشاف ذاته في ذوات<br>الآخرين ،وفي معنى<br>الثورة التي يسميها<br>"عمر "الوطن"(4).             | في نظر السي السعيد بعد معرفة جميلة. | ل  | ضامة                      | 10 | 10 |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 50.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 62.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص:64-65.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه،ص:65.

| الــــساردة<br>لـ:1. 2. 3.                        | ضمير المتكلم: "أقف مـثقلاًألتفت يميني فأتفاجأبهـــا السي جانبيإبنتي تركت مقعدها وجاءت أماميأنا أبوهاإبنتي محكمة لاتغفرولا تنسى ولاتجامل."(1)                         | السعيد<br>(حاضر<br>السرد) | ص | غير<br>ضيامة   | 11 | 11 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|----------------|----|----|
| الساردةك: 1<br>22.                                | ضمير المتكلم: عينا ابنتي أعادتاني إلى يوم محزنوانها ولدت بلا أم"(2).                                                                                                 | الماضي                    | ٩ | ضامة           |    |    |
| الـــساردة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ضمير المتكلم: أنا حقا جبانالجبن لم يكن يعني أبدا موقفي الفاضح من الثورة بل كان جبني عبارة عن خصوعي التام لتلك الثورة التي لم أراها سوى على شكل رجل فهو الحياة كما لم | الثورة                    | ۏ | ضامة           | 12 | 12 |
| تعترف في<br>حاضـــر                               | ضمير المتكلم:"أنظر<br>إلى ساعة الجدارهل<br>أنا سيئ إلى هذا الحد؟آه<br>يا ليتني كنت ترابا<br>"أوتضنين انك<br>كبرت على أبيك؟(4).                                       |                           |   | غيـــر<br>ضامة | 13 | 13 |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:66.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:67.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص:81.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:83. -84-85.

| - 1: ti     | . 1/2 11 ·             | 1 1 1       | : | * 1 .  | 1.4 | 1.4 |
|-------------|------------------------|-------------|---|--------|-----|-----|
|             | ضمير المتكلم: حتى      | مطارد       | غ | ضامة   | 14  | 14  |
|             | وأنا أزحف على بطني     |             |   |        |     |     |
| . 32        | خوفا من الموت،كنا      |             |   |        |     |     |
|             | نركض كالمجانين،دون     |             |   |        |     |     |
|             | إتجاه محدد"(1).        |             |   |        |     |     |
| السذات      | ضمير المتكلم: "مات     | إعتراف السي | ص | غيـــر | 15  | 15  |
| الـــساردة  | الرشيد مرتين وفي       | الـــسعيد   |   | ضامة   |     |     |
| .3. 2. 1:-  | كلتيهما كنت غائبا      | (حاضـــر    |   |        |     |     |
|             | داخل وجوديمات          | الُسرد)     |   |        |     |     |
|             | إبني كنت مصدوما        |             |   |        |     |     |
|             | من هذه الفكرة وأنا     |             |   |        |     |     |
|             | أتلقاها كضربة قوية     |             |   |        |     |     |
|             | على رأسي"(2)           |             |   |        |     |     |
| السنات      | ضمير المتكلم: "دقات    | إعتراف السي | ص | غيـــر | 16  | 16  |
| تعترف في    | ساعة توقضني من         | الـــسعيد   |   | ضامة   |     |     |
|             | ذاكرتيكم أنا متعب      | ,           |   |        |     |     |
| الـسردك:1   | أكاد أنادي بإسمها فأنا | السرد)      |   |        |     |     |
| .32         | صرت أخاف من            |             |   |        |     |     |
|             | الوحدة .(3).           |             |   |        |     |     |
| السذات      | ضمير المتكلم: كنت أنا  | المشاركة في | ق | ضامة   |     |     |
| الساردةك: 1 | ضمن المجموعة التي      | الثورة      |   |        |     |     |
| .3 .2       | بقيت مع الرشيد(4)      |             |   |        |     |     |
|             | وحلت                   |             |   |        |     |     |
|             | الـصاعقة، كـأنني       |             |   |        |     |     |
|             | أشاهد فيلما سينمائيا   |             |   |        |     |     |
|             | بالسرعة الجنونية       |             |   |        |     |     |
|             | بين أول رصاصة          |             |   |        |     |     |
|             | وأول صيحة الله أكبر    |             |   |        |     |     |
|             | (5)"                   |             |   |        |     |     |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص:88.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 95-96-98-97-98.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:101-101.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص:103-108.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص:110.

| الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ضمير المتكلم: "أنا   | السفر إلىي  | ن | ضامة   | 17 | 17 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------|---|--------|----|----|
| الـــساردة                              | الرجل الطفل الذي كبر | العاصـــمة  |   |        |    |    |
| .3 .2. 1:-                              | على يديك كنت ثملا بك | لإعلان موت  |   |        |    |    |
|                                         | فيخيل إلى أن المدينة | الرشيد      |   |        |    |    |
|                                         | تعرف سري وحكاية      |             |   |        |    |    |
|                                         | إسمها أنت            |             |   |        |    |    |
|                                         | أنا صديق أحمل معي    |             |   |        |    |    |
|                                         | أمانة ها أنا أكشف أن |             |   |        |    |    |
|                                         | الذي مات هو انا ،وإن |             |   |        |    |    |
|                                         | الرشيد عاد إليك على  |             |   |        |    |    |
|                                         | شكل كيس فيه رسائلك   |             |   |        |    |    |
|                                         | وأشياؤ هالخاصة"(1)   |             |   |        |    |    |
|                                         | ضمير المتكلم:        | إعتراف السي | ص | غيـــر | 18 | 18 |
|                                         | "أنتفض مكاني حين     | **          |   | ضامة   |    |    |
| حاضـــر                                 | اصطدم بعيني إبنتي    | (حاضـــر    |   |        |    |    |
| السردك:1.                               | تراقبانني بلونهما    | السرد)      |   |        |    |    |
| .3 .2                                   | الخضر الذي أعاد قلبي |             |   |        |    |    |
|                                         | إلى حقول الشمس       |             |   |        |    |    |
|                                         | وغناء العصافير ،في   |             |   |        |    |    |
|                                         | ماي الحب             |             |   |        |    |    |
|                                         | والجنون"(2).         |             |   |        |    |    |
| السذات                                  | ضمير المتكلم: الصباح | إعتراف السي | ص | غيـــر | 19 | 19 |
| تعترف في                                | يولد من سؤال معقد    | الـــسعيد   |   | ضامة   |    |    |
| حاضـــر                                 | والوقت كئيبأنا       | (حاضـــر    |   |        |    |    |
|                                         | المتهم الوحيد في     | السرد).     |   |        |    |    |
|                                         | الحكايةأنا الظالم    | ,           |   |        |    |    |
|                                         | /المجرموإبنتي        |             |   |        |    |    |
|                                         | محكمة لاتعترف        |             |   |        |    |    |
|                                         | بإنصاف الحلول"(3)    |             |   |        |    |    |

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 120-120-121.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:126.ومابعدها.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:141 .ومابعدها

اشتمل النص الروائي على مقاطع مرقمة ،تقدم المادة على أنها من جنس الحكايات التي تندر ج ضمن الحكاية الأم أو الإطار.

وقد جاء في مستهل هذا النص قول الراوي: "أرفع عيني إلى الصورة المعلقةيمين الجدار ... " (1) وهذا المقطع هو بمثابة المفتاح الذي تفتح به الروائية روايتها التي هي عبارة عن صراع بين الأب والإبنة من أجل الغفران والصفح "أفكر في إبنتي ...لم تقل شيئا عندما جاءتني البارحة ...نظرت إليها ...ياإلهي ...عيناها قالتا لي كثيرا...عيناها ساحة للمبارزة للإدانة والقتال ،مع أنى أحسست بفرح عجيب وانا أراها تدنو منى ،كالحلم...(2) ، وهذا المقطع مفتاح لبوابة صغيرة لحكاية الأب الإعترافية التي يسرد وقائعها الأب في حد ذاته، يحدد هذا الشاهد على الأحداث والمقدم لهذا المقطع الول طبيعة ما سينقل من وقائع ، وفيه يذكر الراوي أن ما يسوقه من معلومات عن ذاته والذوات المشاركة في المسار السردي ،إنما هو منقول عن مصادر شديدة العلم،وهذه الطريقة التي يستعرض فيها الراوى الحداث شبيهة بتلك التي يعتمذها المؤرخ عادة في تاريخه، وإذا ما تحولنا من المقاطع والفقرات التي تقدم المادة الروائية ،إلى متن الرواية وقفنا على اساليب تدعم النزوع إلى التقرير في نقل الأخبار المتعلقة بقرية "برأناس" ،ومن ذلك نجد الراوي وهو يروي ما أخذه وسمعه عن المصادر من معلومات يذكر تواريخ الأحداث ،المتعلقة بالفترات التي عاشتها الشخصية الرئيسية والشخصيات الثانوية ،فالراوي المضمر "السي السعيد"يقول متحدثًا في هذه الرواية التي يسيطير عليها ضمير "الأنا"وهذه الرواية التي تبدو من بدايتها إلى نهايتها كتقرير لسير أحداث حياته وحياة من شاركه فيها ،وخاصة في سرده مجريات حياته الماضية والآتية في الحين ذاته، والتقرير الأولى الذي تندرج ضمنه تقارير أهالي القرية وخاصة الناس المقربون إليه ،وبالأخص الشخص الذي يسرد له "إبنته" و الذي كان يحاول جاهدا إيصال مضمون ومغزي ، يرجى منه كسب ثقة إبنته التي

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح،بحر الصمت،ص:7.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:7.

إستمرت في رفضها له رغم كل التقارير التي سلمت إليها على لسانه ،تقارير تجعل كل من يسمعه يرأف به وبحاله.

وتقارير أخرى تحدث عنها ،كموقع القرية والتي تحدث فيه بصور مفصلة ودقيقة"...وهكذا قالت الحكاية من لحظة البداية ،في قرية "برأناس" على بعد 35كلم من مدينة وهران عاصمة الغرب الجزائري اليوم..."(1) ويقول أيضا كانت سنة 1960م سنة،إنتكاسات في حياتي ،بينما كانت سنة الزحف النضالي الكاسح لبلوغ حلم الثوار في الحرية والنصر..."(2). والطريقة التي إعتمدتها الروائية في رواية الأحداث ،بإستعانتها بضمير كان بمثابة الأمر الناهي ،في الرواية وبالذات في رواية الأحداث ،وإن هذه الطريقة في تقديم أو عرض الشخصيات وما قامت به من أعمال تؤكد النزعة التقريرية في كتابة الواقائع التي إكتست بحلة الصمت ،وكأنها سانفونية صامة أو قطعة مسرحية صامة ، ويغلب عليها الطابع افشاراتي أو المونولوج الداخلي.وخاصة أن اللغة التي إستعملها الراوي أو الروائية تبدو حيادية نوعا ما ،واقرب إلى لغة المؤرخين .

والراوي في الرواية يعيش في صراع هدّام ،وحوار داخلي مريع،تنطق به عيناه لا لسانه،حوار نفسي ذاتي آنوي ،وخطاب شفاف لا معلن موجه إلى إبنته التي سدت أذنيها عمدا ،هذه الخطابات والحوارات ،التي تضمنت تعاليم الصمت ،الذي طغى على الطرفين السارد والمسرود له،ويتضح أن الراوي المضمر في "بحر الصمت"إعتمد طرائق في السردتو هم بالذاتية وعدم الحيادية إزاء ما يروي ،ينقل أخبار القرية بإحيائه للماضي في لحظة الراهن،أي بصفته ذاتا مفردة تنقل الحداث على شكل صور فوتوغرافية يسهل على القارئ إستوعابها ،مستندا فيما يحكي إلى ذاكرته التي تحوي من الآلام والشكوك،ما لاتستطيع ذاكرة أخرى حمله.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 11.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 104.

وقد إتفق أن إستعمل الراوي /الروائية في "بحر الصمت"ضمير المتكلم المفرد، وهذا الضمير يحيل على ذات المتكلم وشخصيته الفردية من جهة وعلى ذات جماعية عامة من جهة أخرى، توهم بتحري الحقيقة من جهة أخرى.

## 2 - الراوي ضمير الأثا (المصطلح) الموجه للأحداث:

إنه لامجال للقول بوجود نوع من القصص ،مهما كانت نسبة إختفاء الراوي فيه خال من قرائن تكشف حضور القائل فيه لأنه ما من خطاب إلا وكان متضمنا لمجموعة من العلاقات أو الإشارات الدالة والمُحيلة على الذات الفاعلة أو القائمة بالتلفظ،وأن نحدد نوع الذات الفاعلة التي تظهر عندما تصبح الأرضية جاهزة ..."(1) ويقول "أوستن":"إن الأنا مميزة مباشرة بهذه الطريقة ،ليست لهذه العبارات افنشائية افنجازية فضيلة "الفعل حين القول" إلا إذا كانت صيغة الفعل المضارع بضمير المتكلم المفرد،فالتعبير "أنا أعد" ، أو بالأصبح "أنا أعدُكَ له هذا المعنى المميز للوعد،الذي لايملكه "هو يَعِدُ" لأنه يحتفظ بالمعنلى الخبري...أو معنى الوصف." (2).

ومن أبرزآثار الراوي المضمر السارية في "بحر الصمت"طرائق تركيب الحكاية فيها ،فلئن تماهى بشكل جميل وبوسائل متنوعة بانه راو للحداث ،فلقد جعل الرواية في شكل حكايات ،كل مقطع يحمل في جعبته حكاية عن شخصية قد عايسها أو سمع عنها،وفي بعض الحيان ما سمع عنه كان بمثابة الساطير صعبة التصديق ،كحكاية "بلقاسم"قالت

\_\_\_\_\_\_

الراوي بضمير المتكلم: ويعتمد على جانب واحد من جوانب الراوي، وهو جانب العرض أو جانب الأسلوب اللغوي الذي يقوم به كاتب الخطاب السردي ،أي هو يعتمد على زاوية الرؤية القولية دون التطرق إلى زاوية الرؤية الخيالية. فعندما يجعل الكاتب راويه يستخدم ضمير المتكل (أنا)في خطابه فإنه يعمد إلى إبراز الذات الساردة للراوي...

<sup>-</sup> ينظر عبد الرحيم الكردي الراوي والنص القصصي ط2 ،ص:134-133.

أنا :يعرفه النحاة على انه ضمير منفصل للمتكلم مذكرا أو مؤنثا.

<sup>(1)</sup> بول ريكور-الذات عينها كآخر – تر:جورج زيناتي ،المنظمة العربية للترجمة ،مركز دراسات الوحدة العربية،ص:134.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 135.

الحكاية إنه ولد بلا أب وبلا أم عثروا عليه صغيرا جدا في حقل من حقول القرية ..."(1). كان الطفل بشع الوجه ضخم الشكل ،والحال أنهم تطيروا جميعا ،ورفضوا تبنيه،أو حتى رعايته..."(2)

والحكاية قالت أيضا إن "بلقاسم" كبر بسرعة ،حولته وحشة الحقول إلى وحش ضخم،الجسم حاقد وشرير،قيل إنه في العاشرة من العمر إعتدى بالضرب على قرين له،فقتله..."(3)

وإن الطريقة التي ينقل بها ضمير المتكلم(انا/السارد السي السعيد) أخبار قرية "برأناس" يكشف عن تعامل الراوي (أنا)(\*) مع الأحداث تعاملا فيه الكثير من التصنع المفضي إلى تركيب هذه الأحداث بحسب ميزاجه وزاوية نظره فيها . ورغم أن هناك تداخلا في رؤى الأحداث بين الشخصية المحورية/السي السعيد ،وشخصية الكاتبة ،فلم يتغير بذلك ضمير روي الأحداث ،فظهر ضمير المتكلم ،بصورة مستمرة في النص السردي ،حيث عمدت شخصية الكاتبة إلى رواية الأحداث ،فسيطر صوتها على النص ،ابتداءا من المقطع الأول من الرواية.وإن كان صوتها يختلف كثيرا عن صوت الشخصية المحورية،ولعل هذا يجعلنا نربط بينهما بصورة إسقاطية وتطابقية (أ =  $\psi$ ).

وحديثه المسهب عن رفضه المستمر من طرف إبنته وشجاره مع بعض الشخصيات التي كان يمقتها ويمقت الحديث عنها كالعمدة "قدور"و"عمر" وحتى "الرشيد" الذي كرهه ولطالما تمنى لوكان مثله. كرهه لمشاركته المراة التي أحبها "جميلة" (4) ونهجه في نقل

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:21.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص: 21.

<sup>(\*)</sup> فضمير "انا" في هذا النص الروائي إختص بدلالات مختلفة:

<sup>1-</sup> يدل ضمير ''انا'' على طبيعة إتحادية بين الشخصين ،أي شخصية ''السي السعيد'' ما هي إلا الشخصية المحورية في النص ( البطل/ السارد).

<sup>2-</sup> يدلُّ الضمير ''أنا'' على نية مبيتة لحكى قصة ذاتية أو شخصية ،تتعلق بسرد أطوار حياة شخصية معينة.

<sup>3-</sup> يدل الضمير "أنا" على إنفراد فكر الشخصية ،فهي تمثل الحقيقة التي وعت مفهوم كل القضايا.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق ،ص:112-113 وما بعدها.

يروي ،التسمية الموجهة التي يعتمدها في تعيين الشخصيات فما ينسبه إليها يقوم شاهدا على سخريته منها ،فالعمدة قدور ...ياإلهي ،من الصعب أن أتذكره دونما الرغبة في الإبتسام "قدور لشد ما إلتصقت أحداث القرية به ولشد ما إلتصق هو بالسخرية ،في أعلى مراتبها..."(1)..."كان قائدا لأنه لم يجد من ينافسه في هزة البرنوس ،أو في هزة الرأس..."(2).

ومن المفارقات القائمة بين الدال والمدلول في التسمية ،ما نجده في أسماء من قبيل جميلة ،فجميلة إسم يوحي بما قد تشعر به الشخصية من جمال داخلي وخارجي ،ما أجمل المرة الأولى وما أفربها إلى السراب ،تفضلت لأجد نفسي قبالتها وجها لوجه ،على بعد لمسة منها ،هي الربيع الذي كان يسدل شعره الكستنائي الناعم على كتفيه،ويلبس فستانا ورديا فاتحا ... الربيع الذي كانت له ابتسامة الفرح ووجه كالورد، وعينان كحقل مفتوح للشمس ولغناء العصافير ، حقل شاسع كالحب ... "(3) بهذه الطريقة في نقل أخبار قرية "برأناس" والتقارير المحبرة بالدم في ذاكرته في شأنها يضحى الراوي أكثر حضورا بمو اقفه الذاتبة.

والسرد في هذا البناء الروائي يصير سردا من الدرجة الأولى ، لأن الراوي يقوم بالسرد ، والراوي في الحقيقة هو السيد الصانع والمحرك للشخصيات والأحداث وفي بعض الأحيان يكون إختلاف بين درجتين للسرد، درجة تتعلق بالشخصيات وأخرى ترتبط بما يرويه الراوي عنها ، ولهذا فإن درجات السرد لاتتحدد بمقتضى ما يظهر من مراتب سردية للرواة وللراوي المضمر في "بحر الصمت "سلطانا مكينا ، بحيث يسير الأحداث بمشيئته ، ويسمي الشخصيات تسميات مشوبة يعتريها جانب كبير من التهكم وكثيرا من الإلتباس بين الراوي وصوت الشخصيات وذلك كأن يتكلم الراوي بلسان الشخصية .

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 12.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:16.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص:52.

#### الفصل الثاني:

## 3- علاقة الأنا الراوي بالأنا المروي في "بحرالصمت":

في رواية بحر الصمت لياسمينة صالح يعتبر الوصف والزمن في هذا النص من المقومات الأساسية التي ينهض عليها هذا النص ،فإن كيفيات حضور الراوي فيه لا تقل شأنا عن هذين المقومين (الوصف والزمن) بل إنها تتحكم في تشكلهما تحكما كبيراً فأما بالنسبة إلى الزمن ،"فالزمن هو حاضر وماض وهما زمنان لايلتقيان ،بل ينفي أحدهما الآخر فلا لقاء بين زمن الشعر والحب والثورة ،وزمن العلم والعقل والمال..."(1).

فالزمن هنا مفعم بالدلالة الفكرية والسياسية ،ويقوم أساسا على القطيعة ، لأن النص بنية دلالية تنتجها ذات."(2) فمن حيث المحتويات يذكر الكاتب أن قرية "بر أناس" هي القوقعة التي يعتبر حديثه عنها بمثابة اللؤلؤة وهذا الحديث الجاري ليس من قبيل حديث ياسمينة صالح عن وقائع قرية "بر أناس"، لأن الروائية أو همت بأنها خارجة عن نطاق ما تحكيه في العنوان ،بل هي من قبيل من عاشت في التراب الذي تتحدث عنه ،وعايشت ما جرى فيه من وقائع وما سترويه الروائية على لسان بطلها المضمر والمعلن في الآن ذاته، إنما هو من جنس الذكريات المحصلة منها ولما كان هذا موضوع الحديث كان شكله من جنس المتنوعة (2) وهو يتكلف بواسطة السرد بتقديم ما وقع له هو بالذات (3) رغم أن المؤلفة لم المتنوعة (2) وهو المتعمالها لضمير المتكلم الذاتية ولا شيئا قريبا منها ،وربما ما زاد الطين بلة هو إستعمالها لضمير المتكلم المذكر ولربما الفترة التي عالجتها الروائية هي فترة بعيدة لم تعايشها هي ذاتها ،ولعلها تكون صيرورة ورة السيرة ،فمسن السواحح

<sup>(1)</sup> محمد الباردي في نظرية الرواية- تقديم: فتحي التريكي ،1996،سراس للنشر،ص:69.

<sup>(2)</sup> سبعيد يقطين إنفتاح النص الرواني (النص البيقي)، ط1 .1989، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،ص:46.

<sup>(3)</sup> سعيد يقطين- السرد العربي مفاهيم وتجليات- ط1،2006، رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة،ص: 221.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، 216.

أن المؤلفة وهي تقدم لنا هذا النص تنفي أن تكون من جنس السيرة الذاتية الخالصة،وذلك لما تحتوي عليه من إختلاط المحكي من الأحداث لزمنين مختلفين ،زمن الماضي الذي كان بمثابة تجربة كبيرة عايشها وطن عان شعبه الويلات والمعانات من لدن مستعمر لايرحم ،مستعمر عبثي ينشر البشاعة حيثما حلّ ،حتى أن الذكريات التي تحكيها أو يحكيها السي السعيد هي بمثابة السحابات التي تحول دون التمثل الواضح للأحداث ،إلا أن النفي أن تكون سيرة ذاتية فإنه ليس نفيا مطلقا ،لأن الروائية مزجت بين زمنين جميلين الماضي بذكرياته والحاضر بذكريات الماضي ،الحاضر الذي لطالما أعطته صفة من البراءة والبكارة ،لأنه زمنها هي ،السيدة الآمرة الناهية فيه زمن رمزت له بالإبنة التي ظلت صامتة وصامدة رغم ندوب الماضي .والرواية تبرز مدى تعطش الروائية إلى الدمج بين زمنين الماضي والحاضر الذي لطالما أرادت أن يكون الأول إمتداد ومكون بين زمنين الماضي هو السراط الذي نسلكه لنصل إلى الحاضر الذي بدوره هو البوابة التي نعبر من خلالها إلى المستقبل . فسي السعيد ما هو غلا مرحلة عاشتها الروائية بأحاسيسها وعواطفها ،مرحلة سمتها بسي السعيد ،الذي يمثلها هي لاغيرها .

عايشت الأحداث على حساب ذكريات الآخرين تأقامت وتكيفت مع الأوضاع التي لطالما أرادتها هي الم تكتفي بسي السعيد بل وظفت ضمير المتكلم رغم كونه مذكر إلا أنه لم يطمس أنوثتها وتعطشها للإنغماس بكيانها المضمير ها الدال عليها بالدرجة الولى لتثبت جنورها وجذورنا لننظر بمنظارها هي إلى ماضي أجدادنا إلى جميلة التي لم تكن سوى صورة للجزائر الصورة التي ألهمت وهام فيها مليون ونصف مليون "شهيد اكان الرشيد من ضحاياك سيدتي رقم من ملايين الرجال الذين أحبوك بجنون المعاوك حياتهم وجنونهم وما ملكت أيمانهم الهؤلاء كلهم إستشهدوا لأجل إثبات حبهم لك اأنت المرأة الحلم الغرور الوطن الجرح ائت التناقضات التي صنعت منك حبيبتي الوقت نفسه حبيبة لغيرى ... "(1) .

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح- بحر الصمت- ص:104-103

ولما كان النص شديد الإتصال بذات قائله ،فإنه إذن من نوع الكلام الذي يتحدث فيه الراوي (السي السعيد) عن سيرته الذاتية والتي تتحدد في:

أولها مرحلة الطفولة التي كان الراوي خلالها طفلا لم يعش في كنف عائلة تنعم بالإستقرار ،عاش تحت سلطة الأب فلم يحض بحنان أمه المتوفاة أرسله والده إلى العاصمة ليتلقى تعليما ذا مستوى رفيع ،ليعود إليه طبيبا يتباهى به أمام أهل قرية "برأناس"،عاش منفصلا ومتصلا في الأن ذاته عن القرية وعن أبيه .

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الشباب المقترنة بفشل الراوي في دراسته والعودة إلى القرية مطأطأ الرأس حاملا خيبته وإحباطه الذي وضع به رأس والده في الأرض "كان أبي مفجوعا من تلك الحقيقة التي أعادتني إليه دونما أدنى حلم ،حقيقة لأجله، سوى عبارة تلميذ فاشل ،كتبت بالحبر الحمر أسفل كشفنقاط آخر سنة دراسية قضيتها في العاصمة..."(1) ،هذا إلى جانب رفضه لوصية أبيه المتمثلة في زواجه من إبنة العمدة "قدور"الزهرة، كما إرتبطت هذه الفترة بمشاركته في الثورة مع الرشيد وبلقاسمو غير هم من الثوار ضد الإحتلال الفرنسي في الجزائر، ومما تتميز به هذه الفترة أيضا حبه الذي لم يستطع كبحه هذا الحب الذي كان في كثير من الأحيان نقمة عليه لا نعمة، حبه لجميلة التي شاركه فيها الرشيد وغيره من الثوار حب جعله يثور مع الثوار أشعل في قلبه حب الوطن "سيدتي لأجلك عشت ...لم أستشهد ولم أدع البطولة ،لكني جئتك مغمورا بإنتصارات

وأما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة الكهولة/الشيخوخة التي يستحضر فيها أطلال ماض وليًّ ،وتعتبر هذه المراحل التي تشكلت فيها سيرة سي السعيد الذي هو راو وشحصية

محورية مروية في الوقت ذاته ، لم تنتظم في النص بمراعاة التسلسل الزمني لأطوار الحكاية ،بل إنها كانت تتداخل وتتقاطع وتتكرر في سياقات عديدة ،ومن أهم ما يدعم هذا

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:16-17.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 118.

الإختلال بين الزمنين ،التداخل القائم بين الزمن الماضي (المنقضي) ،والزمن الحاضر (الجاري أو الآني). وهو زمن الشخصية المتكلمة التي تستحضر الماضي وزمن السراوي وهو بصدد الرواية"(1). ولا التباين القائم بين زمن المذكريات وزمن التذكر (الإسترجاع)(\*) ،لم ينشأعنه تباين بين موضع الأنا الراوي ،بل نشأ عنه نوع من التواصل والتماهي بينهما .

وبهذا تتضح لنا الصورة جلية في "بحر الصمت" هذا النص الذي إمتزجت فيه الذكريات بمختلف درجاتها، بأفعال التذكر التي طغت على هذا العالم الروائي وتكررت فيها الأحداث ، وكلما أو هم الراوي بالوصول إلى مرحلة متقدمة من العمر إرتد إلى المراحل الأولى ، فالنص في حد ذاته يقوم على نوع من التداعيات حيث تتداخل فيه الأزمنة بشكل كبير ، فكيف يكون حضور الراوي و هو يروي ماضيه ويصله بحاضره.

- الإسترجاع الخارجي.
- الإسترجاع الداخلي.
- الإسترجاع المزجي.
  - ينظر حميد لحمداني بنية النص السردي- ط1،ص:131

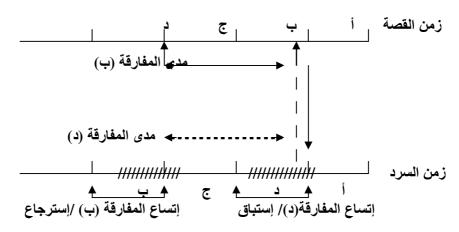

وهناك أيضا إمكانية إستباق الأحداث في السرد ،بحيث يتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي في زمن القصة وهكذا ،فإن المفارقة إما أن تكون إستباقا لأحداث ماضية Rétrospection أوتكون إستباقا لأحداث لاحقة Anticipation .

ـ ينظر المصدر نفسه ،ص:74.

<sup>(1)</sup> محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة ط1،ص: 273.

<sup>(\*)</sup> فبالنسبة للزمن ،قدمت الناقدة سيزا أحمد قاسم تعريفا بانواع الإسترجاعات / Les analepsies إعتمادا على الناقد الفرنسي جيرار جينات / G. Genette :

#### الفصل الثاني:

#### 4- الأنا الراوي والأنا المروي من الناحية اللغوية:

تربط بين هذه الذوات أوالأنوات /الذات الراوية والذات موضوع الرواية ،علاقة تتحدد في "بحر الصمت" بسجلات الأقوال المختلفة التي نلاحظها في هذا النص ،فمن الأقوال ما يتصل بسي السعيد الطفل أو الشاب ومنها ما يتعلق بسي السعيد الكهل الذي هو بصدد النظر والتذكر والتلفظ في الآن ذاته ،مما يرجع إلى الطفل من أقوال تكشف عن عفويته ما نلاحظه في النص من تواتر الكلام الشفوي الذي لا يندرج في قول ينسبه الراوى إلى إحدى الشخصيات وإنما في ما يسرد من أحداث وما يذكر من أوصاف .

ويذكر كل من الأنا الراوي والأنا المروي في "بحر الصمت"متقاربان إلى درجة أن صوت الراوي يتلاشى في كلام الثاني، أو لِنقلُ إن صوت الأول يلتبس بصوت الثاني ، مما يحدث نوعا من الألفة أو التآلف/La consonance بين الصوتين، لأن الراوي يتكلم بلسان الشخصية ، ويلبس ذواتها فيمضي منتحلا شخصياتها ، يتصرف تصرفها ، فالأمثلة الواردة في هذا المتن الروائي ، دالة وبشكل كبير على الراوي الذي عاش حياته يتكابده الحزن ، ويتمظهر ذلك في مدى كثافة حضور ضمير المتكلم الدال والمعلن على عمق الشعور بالفرح والحزن، وعلى نرجسية المتحدث ، وليس تواتر ضمير المتكلم وحده الذي يكشف عن شدة إنبساط أو أسى السي السعيد بما عاش من أحداث وخاصة تجربته مع الحب ولكن تلك النشوة والإنبساط الذي تتلذذه الذات المتكلمة يتجلى في شيوع ضمير المتكلم المذكر ، وذلك في إستعماله لصور تبين الحالة الوجدانية التي يحس بها السارد منذ مرحلة الطفولة المنقضية إلى مرحلة الشيخوخة في الحاضر ، وهكذا يظهر لنا أن الراوي مرا فيقترب من الشخصية التي كانها إقترابا يجعل منه ناطقا رسميا لها أي ينطق بلسانها عمرا فيقترب من الشخصية التي كانها إقترابا يجعل منه ناطكام المحكم النسج والموصول ، ويرى بعينها ويحس بأحاسيسها ، ولكن هذا الضرب من الكلام المحكم النسج والموصول فيه صوت الراوي بصوت الموت الموية.

فهناك رجوع مستمر إلى الحاضر وذلك غالبا في بداية كل مقطع ،الشيئ الذي يجعل

الرواية يتخللها زمن الماضي والحاضر. فهناك مشاهد كثيرة هي بمثابة الشاهد على التحول الذي لحق بالشخصية المروية من طور الطفولة إلى طور الشباب ويبرز ذلك كله في مدى تركيز الراوي على أحلامه التي كانت محجوبة ،كما تحجب الغيوم الشمس والقمرمانعة أشعتهما من مداعبة كل ما ينبض بالحياة،ويشتد حضور الراوي "يداهمني الرعب فجأة ... الحرب مفتوحة إذن وأنا متعب كنخلة هرمة... شعري الأبيض لايضفي على عمري وقارا،والتجاعيد في وجهي تنتقم مني"(1) والراوي في كلامه عن ماضيه ،وهو وإن أوهمنا أنه ينقل لنا تجربة الشاب في زمن تطلعه إلى الثورة والحياة التي كان يسودها الظلم ،ورحلة الحب التي أدخلته عالما لم يكن ليدخله لولا رؤيته لجميلة .جميلة التي يرى أن الفضل الأكبر لها في إلتحاقه بصفوف الثوار، فهو متمكن مما يروي تمكنا يجعل من الأمور التي سيردها أقرب إلى منطق الكهل/الشيخ الناظر بتأمل إلى الحياة .

وهكذا يبدو هذا النص عبارة عن طبقات أو ترسبات لغوية مختلفة كل منها يكشف عن علاقات ذات تنوع وإختلاف بين أنا الراوي وأنا المروي فتكون بينهما صلة قرابة ،عندما يتخلى الراوي عن عليائه وينزل إلى إلى منزلة الشخصية في مفتتح عمرها يتحث بعفويتها وبمعهود حديثها.

#### 5- الأنا الراوى حكايته ومنزلته السردية:

تعلن بداية "بحر الصمت" للروائية ياسمينة صالح ،أن السرد فيها كان بضمير المتكلم المذكر المفرد "أرفع عيني إلى الصورة المعلقة يمين الجدار فأصاب بما يشبه الذهول وأنا أكشف على قراءة ما بين سطور الفراغ واللامنتهى في زمن آخر كنت أعرف عن صورتي الكثير ولكن ... كل شيئ تغير ،تغير تماما ..."(2) ،إن هذا المقطع الإفتتاحي يكشف عن تماه بين الراوي المضمر والمعلن في الآن ذاته "السي السعيد" والشخصية المروية ،قوامه أن الأول يتولى سرد حكايته الذاتية . فإذا كان الماضي حاضرا في ذات

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح - بحر الصمت ط1،ص:9.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:7.

الكهل ،المتكلم والمتأمل ،يلاحقه ويتربص به أينما حلّ ، فالراوي لايؤدي دور الرواية فحسب ،بل إنه يقوم بعملية إحياء أوبعث لما يرويه، وهذا ما يقرب بين الشخصية الفاعلة سابقا /السي السعيد ،والراوي السارد راهنا /السي السعيد الموظف من قبل المؤلفة أي هو بمثابة الفاعل الفعلي وإننا لانجد هذا التواصل أيضا بين الزمنيين ،حيث يذكر المتكلم تواصل آثار الحرمان واللامبالاة التي حفل بها ماضيه في زمن السرد /الراهن،وتشكلت صور هذا التواصل في شكل قلب حطمته الأحزان وخيبات الأمل في الماضي والحاضر الحامل للرفض حاضر مليئ بالمواجهة والعتاب ،"أفكر فجأة في ابنتي ... لم تقل شيئا عندما جاءتني البارحة...نظرت إليها... يا إلهي ... عيناها ساحة مفتوحة للمبارزة ،للإدانة والقتال..."(1) إبنتي الوحيدة...عمري المتبقي ...فرحتي المؤجلة ...لكم رغبت في ،للإدانة والقتال..."(1) إبنتي الوحيدة...عمري المتبقي ...فرحتي المؤجلة ...لكم رغبت في حضور ها و عندما جاءت،بقيت واقفا مكاني ..."(2) ،ورغم كل تلك المآسي التي تكابدتها التي تجعل منهالمذنب الول على كل ما جرى لأخيها وامها. إبنتي هي ذنبي الكبير الذي إقترفته في حق نفسي ،وفي حق الآخرين ...جاءتني هذه الصغيرة لتعريني أمام ذاكرتي ،وتضعني قبالة الجدار كي تطلق النار على، وعلى كل ما يشبهني..."(3)

أنا إنتهيت ... لم أمت تماما ...مات إبني الرشيد ،كما مات "عمر" والآخرون...سامحيني ياإبنتي ... "(4) ،تمنيت بقوة لو المح في عينيك نظرة دافئة تعيدني إليك أبا تائبا ،وتعيدك إلي عمر اضائعا ... لكن شيخوختي تأبى التنازل لنزوة كهذه... "(5).

<sup>-</sup> وترى يمنى العيد أن العقد الذي وضعه 'الوجون''بين كل من القارئ والكاتب حيث أوردت في مقال لها: السيرة الذاتية الروانية والوظيفة المزدوجة دراسة في ثلاثية حنا مينا

ينظر مجلة فصول ،مج :15،العدد:4، 1997 ،ص:13.

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح- بحر الصمت،ط1 ،ص:7.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:7.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص: 8.(4) المصدر نفسه، ص: 9.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص: 10.

والراوي سواء كان معلنا أو مضمرا فإنه قد إتخذ منفذين في تقديم أحداث روايته، منفذ باعد فيه بين زمني التلفظ والملفوظ ،وسبيل التقريب بينهما سواء كان ذلك بواسطة الظروف الزمنية وكأن الراوي وهو يقرب بين الظرفين يأبى أن يعيش زمنا خارجا عن الأول فيجعل ذاته المروية الماضية ،حاضرة فيه لاتنفك عنه والمتامل للشواهد المحشوة في النص الروائي يقف على وجوه متباينة للعلاقة بين الراوي والشخصية المروية .ففي معظم الشواهد نجد ضربا من التطابق من حيث ضمير المتكلم ،وبين الراوي والشخصية المروية.

أما بالنسبة إلى الأعوان السردية فيه فهي :الراوي الذي يتولى نقل ماتكون الشخصية الكهلة بصدد النظر فيه،والسارد في حاضر السرد هو بصدد التذكر أو الرجوع إلى الماضيين قصد تبرير الأمور، التي يعتريها الغموض والكشف عنها لإبنته التي ترفضه:" يداهمني الرعب فجأة ...الحرب مفتوحة إذن ،وأنا متعب كنخلة هرمة ... شعري الأبيض لايضفي على عمري وقارا ،والتجاعيد في وجهي تنتقم مني..." (1) والسارد الطفل والشاب في الوقت ذاته والذي هو موضوع النظر من قبل الشيخ /السارد السي السعيد نفسه في زمن التلفظ.

وإذا تزامن فعل السرد/التلفظ ، مع فعل التذكر ، فالراوي يرصد تطور الزمن بواسطة السرد ،ويضعه في مكانه الذي يجري فيه بتحوله إلى الوصف "(2) .والوصف هنا يدخل في الأمور المتذكرة من قبل الراوي ،وما في السرد "أمس" يدفعنا إلى إستعادة الزمن المنتهي،وإعادة ترتيبه وملء فجواته .وهذه الإستعادة بما هي إستحضار زماني تتم بواسطة التخيل ،أما الآن المقدم من خلال الوصف ،فإنه وإن تم في زمان مضى فيضعنا أمام "صورة" المكان الماثل أمام العين "التجسيد".(3)

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 9.

<sup>(2)</sup> سعيد يقطين-السرد العربي مفاهيم وتجليات- ط2006،1،دار رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة،ص:195.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:197.

عند سعيد يقطين يطلق عليها :سردياتية ،يقول الذات التي رأت أو ترى ليست هي الذات التي تتكلم ،هذا هو التمييز الإجرائي الأول لأنه ذو طبيعة سردياتية ... " ينظر المصدر نفسه،ص:200.

الفصل الثاني:

والإختلاف بين الأعوان السردية الثلاثة غير قائم من حيث أن الراوي يروي بضمير المتكلم ذات السي السعيد ، في حين ينسب فعل التذكر ، والمذكور إلى الحاضر والغائب، فالراوي يروي أفعالا تذكر السارد بالدرجة الأولى "ظل يرى مشاهد حياته نقية ، أما الكهل المتذكر فإن ما ينقل عن تذكره وظنونه وقوله يقوم في الدرجة الثانية من السرد ، أما السي السعيد الطفل والشاب فهو في مقام المأخوذ عنه .

هكذا كانت تجليات الراوي المضمر في "بحر الصمت" فالراوي والشخصية يتقاربان فيتماهيان ،ويتباعدان فيفترقان ،غير أن الإفتراق غالبا ما يبدو خادعا ،إذ قدر الآنوين ،أنا الراوي/الكاتب ،وأنا الشخصية المروية أن يبحث الواحد منهما عن الآخر بإستمرار ،في ما يشبه السيرذاتية التي رأينا فيها إمتزاج الرؤى ،رؤية الكاتب و رؤية الشخصية الساردة لتفاصيل حياتها .وإن الحديث عن السيرة الذاتية يقتضي أن ننظر في علاقة الراوي /السي السعيد بالكاتبة بالرغم من إعراض المؤلفة عن البوح فيما كان هذا العمل عبارة عن سيرة ذاتية أم لا ،فالعمل في حد ذاته سيرة ذاتية لبطل القصة هذا من جهة،ويدخل في زاوية رؤية الروائية من جهة أخرى ،التي تزاوج فيها بين زمنين ،زمنها الذي هي تعايشه أي زمن الحاضر وزمن الماضي الذي قامت بتجسيده في بطلها السي السعيد ،فهذه الرواية هي بمثابة سيرة ذاتية ذات زاوية رؤية ،أو سيرذاتية تبئيرية لأن الروائية أرادت العودة بذاكرتها إلى فترة من زمن الماضي محاولة ربط حلقات التاريخ المتشظي عن زمن الحاضر زمن الجديد الذي لايبالي فالإبنة هنا المرموز بها إلى جيلنا هذا الجيل الذي يبتعد كل يوم عن مبادئه وقيمه الأخلاقية ،والروائية أرادت معايشة ماضي جميل ومستقبل أجمل منه.

#### 6- العلاقات المتبادلة بين الرواة /الراوى والكاتب:

ومن الأمور التي يجمع عليها نقاد القصص أن الكاتب هو بمثابة الكائن الخارج عن المنظومة الخارج نصبي،أي غير نصبي يقيم خارج الكتابة التي أنتجها ،فوجوده متعال عن وجود من ينوب عنه في العمل الذي أنتجه في أغلب النصوص القصصية . هذا وفوضت

الرواية إلى عدد من الرواة يروون الحكايات الواردة في النص ،ولكن إختلاف الرواة لم ينشأ عنه إختلاف في وجهات نظرهم وعباراتهم على نحو ما نجده في بعض النصوص ، فعباراتهم التي ترشح بالنرجسية جارية على سمت واحد، ورؤيتهم للأشياء واحدة، "ولعلَّ مردَّ هذا إلى أن كل هذه الأصوات لم تستطع في نهاية الأمر أن تتخلص من سلطان الكاتب عليها .

حتى أنها غدت في الغالب لاهجة بلسانه ،تتحدث عن مشروع الكتابة مثلما تحدث هو عنها في المقدمات..."(1). ومن هذه الجهة تصبح أصوات المتكلمين أصداء لصوت الكاتب المفرد ،وفي كلتا الحالتين ،يكون ظهور السي السعيد في هذا الموضوع من النص وجها آخر من وجوه الخارقة السردية تمحو الحدود بين الواقع والمتخيل من ناحية ومن الرتيب السردي أنفسها من ناحية أخرى ،ألا يجوز القول والحال هذه ،إن الكاتب بصدد كتابة نص من السير ذاتية ،وقد تماهى فيه الكاتب مع الراوي المضمر والمعلن والشخصية الروائية من السير ذاتية ،وقد تماهى فيه الكاتب هو يليب لوجون/ والكاتبة هنا لم تكتب سيرتها منذ طفولتها حتى كهولتها أو حتى المرحلة التي هي في صدد التلفظ فيها ،على نحو ما فعل "إدوار الخراط" في "ترابها زعفران"و"رامة والتنين"،وفي في سيرته الذاتية "إختناقات العشق والصباح" ،

ويعتبر التماهي القائم بين إسم الكاتب المضمر وإسم الراوي على الرغم من السعي إلى التفريق بينهما ،إلا أن هذا النص قد يأخذ طابع السيرذاتي والسيرة الذاتية لاتتمثل فقط في سرد وقائع إنقضت من أطوار الحياة الشخصية على ما نجده في "الأيام" لطه حسين و"أنا" العقاد و "التجليات" لجمال الغيطاني ،وغير ها من الأعمال الأخرى وإنما تتمثل في الحديث عن سيرة الكتابة ،وهي في صدد الوقوع ،ويرى البعض أنه لا يمكننا إطلاق صفة السيرة الذاتية على الأثر بصفة مطلقة ،وذلك لأن السيرة الذاتية جنس من الأجناس المرجعية ،يتطلب رواية مراحل تاريخ الكاتب ،وهو ما لم نجده في رواية "بحر الصمت"

<sup>(1)</sup> محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة ط1،ص:314.

لأن الروائية عند كتابتها لهذه الرواية ركزت بشكل كبير على المنظور حيث سلطت زاوية رؤيتها على حقبتين زمنيتين ،محاولة الدمج بينهما وأن تكون فترة الماضي إمتدادا للحاضر وأن تسود تقاليد الماضي الحاضر الذي يتخبط في تقاليد ومحاكاة الغير وهكذا يختلف الرواة في "بحر الصمت" فتسند إليهم أسماء متباينة ولكنهم يتفقون في توجهاتهم وأرائهم وزوايا نظرهم إلى الأشياء ،بالإضافة إلى إتفاق تصوراتهم لعمل الكتابة ،فهم في نهاية المطاف أصداء مرددة لصدى الكاتبة التي تلتزم حدودها ،وقد خرقها ليكون صوتا جامععا لهذه الصوات التي تنوب عنها ،حيث يجري عباراته المفعمة بالنرجسية .

ومن أهم النقاط التي لابد من الوقوف عندها ،هي أن الروائية "ياسمينة صالح"عند كتابتها لهذه الرواية فإنها إعتمدت في سرد وقائعها مرة على سارد مضمر ومرة أخرى على سارد معلن،ونحن إذا نظرنا نظرة خاطفة دون إمعان النظر تبين لنا أن الأنا السارد يدل على إسم الشخصية البطلة والساردة في الآن ذاته أي (السي السعيد). ولكن يمكننا تمييز نقطة مهمة تمثلت في أن السارد السي السعيد ما هو إلا مرحلة عبرت عنها الروائية (مرحلة الثورة).

وأما "الأنا" الموظفة في العمل السردي "أنا" دالة على الروائية بالدرجة الأولى ثم على البطل /الشخصية الساردة بالدرجة الثانية ،بل وليس السي السعيد "بالكاتب الحقيقي في هذه المقدمات بل هو كاتب متصنع/ feint كما يسميه بعض النقاد وهو كاتب مماثل الشخص بعينه هو صاحب الكتاب"(1). والسارد المعلن متصنع من حيث أنه يكتسي صفات ليس للكاتب الصلي على وجه الحقيقة ،إذ هو كاتب نصي أكثر من كونه كاتبا حقيقيا ،أي هو مجرد زاوية رؤية نظرت منها الروائية لفترة من الزمن المنقضي. والروائية ظهرت وبصورة جلية في المتن السردي. هكذا ندخل عالم "بحر الصمت" ولا ندري على سبيل اليقين، أنحن في هامش النص أم في مركزه، وإذا الرؤية التعبيرية التي استحوذت على طرائق الكتابة تمتد إلى طرائق السرد فتطمس ما كان مألوفا في الحدود بين النص

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص: 307.

الفصل الثاني:

وحاشيته ،وبين الكاتب ومفوضه الراوي.

و بالرغم من التداخلات بين جملة المستويات فإن الكاتب يفوض الرواية بعد الإنتهاء من مقدماته إلى ما يسميه الراوي (1) ،ولم يدخل الراوي أو القائل إلى العوالم الروائية إلابفعل فاعل مهد له الطريق وفتح له أبواب الحكاية على مصرعيه ،فاعل فوض إليه القول ،فهو لذلك راو من درجة ثانية أما من فوضه فهو راو من الدرجة الأولى /الكاتب. ويبقى السؤال مطروح ما إذا كان الكاتب المتصنّع هو الذي أنزل القائل/الراوي إلى هذه المنزلة السردية ،أم هو مجرد راو مجهول الهوية أسندت إليه مهمة توزيع أدوار الرواية على الرواة، على نحو ما نجده في عديد النصوص الروائية؟ ولكن مهما يكن فإن الذات قائمة في النص متمكنة منه تمكنا وكأن لفحة النرجسية وجه من وجوه خروج المتكلم عن نهج جلّ كتاب القصص وتعتبر نرجسية الراوى مجرد وجه من وجوه الذاتية التي لمسناها في كلام الروائية ، إلا أن الرواية لم تكن حكرا على الراوي /السي السعيد الذي إتيم سرده بالصمت ،حيث جاءت الرواية كلها عبارة عن مونولوج داخلي وصراع في صمت مع إبنته التي أطلعها على ماضيه في صمت ،دون التفوه بكلمة واحدة ،سرد إعتمد على النظرات وصراخ غير مسموع يسمعه هو وضميره فقط ،سرد حكيت عاشها ، لإبنته في نفسه ،كان الممثل الوحيد والقائل الوحيد والناطق الرسمي عن من سرد حياتهم ،نطق بلسان بلقاسم والعمدة ،وأبيه وزوجته ،وعمر وحتى إبنته...كان الراوي الوحيد والصوت الأوحد المنبعث من دهاليز النص المغمور بالصمت.

(1) الراوي عند عبد الفتاح إبراهيم: لقد صنف الرواة إلى أربعة أصناف منهم "القائل"....

ـ ينظر هامش محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة ط1،ص:308. 310.

وعلى هذا النحو لم ترد الأحداث منفصلة عن ذات راويها ،ولعل النظر في طرائق الرواية يبرز هذا الحضور المكثف للذات الحاكية ،والشيئ سيان مع الشاعر فهناك تماهي بين الشاعرة وجسدها بجسد القصيدة وذلك في التداخل والتماهي الذي يجعل الشاعرة تزرع في ذاتها ذاتا أخرى تشخصها وتحدثها ،وتتماهى إحدى أنوات الشاعرة في نوع من النرجسية معها ولاشك أن إحدى تلك النوات هي أنا الخلق والإبداع والشعر في شخصية الشاعرة ..."(1).

#### أ- بحر الصمت: لعبة الراوي والكاتب:

#### 1 - الأنا الراوي ناقلا للأحداث:

يعتبر الراوي كيانا منفردا بحد ذاته يبدو وكأنه مكون خارجي فهو وإن تداخل وتشاكل في المفهوم النصبي مع المفاهيم الأخرى خارج حلقة المكونات السردية كالمؤلف والروائي ، إلا أنه ينفصل عنهم انفصالا ذاتيا أي ماديا وليس معنويا لأننا نعلم جيدا أن المؤلف لا يتواجد في المنظومة النصية التابعة له أو المنتجة من طرفه ككيان جسماني ، وإنما نجده عبارة عن ضمير أو شخصية أو في صورة الراوي الذي نحن في صدد توضيح مساعيه.

ففي الوقت الذي يكون فيه للأنا الراوي وجود حيوي وفاعل داخل النص فإن الأنا المؤلف أو الراوي /الكاتب يتمتع بحرية قصوى خارج قوس النص وهذه الحرية تتمتع بها الذات الجسمانية المادي بمعنى أن الأنا المؤلف الجسماني قام بإبداع عالمه المتخيل وهو بطبيعة الحال من اختار الأحداث والشخصيات وخاصة البداية والنهاية ،كما أبرم مع نفسه اتفاقية تمكنه من فصل أناه الفعلي ،الموضوعي عن ذاته المكونة من (أنا+ ذات) وبإعطائه كل المقومات لفرض سيطرته على العالم المبتدع من خلاله هو ،حيث تبقى النا الفعلية لصيقة بالنص ولكن تأخذ سمتا مغاير لما هي عليه في الواقع ،حيث تتحول إلى أنا

<sup>(1)</sup> فاطمة عبد الله الوهيبي المكان والجسد والقصيدة المواجهة وتجليات الذات ط1 ، 2005 دار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،ص:120.

مجسدة ومرئية ومقروءة في الآن ذاته أي أنا مضمرة مصطلح عليها في الرواية يجتلي فيها الكاتب. جاء السرد في "بحر الصمت" بضمير المتكلم والراوي في هذا النص لم يكتفي بالمشاهدة ،بل كان أيضا طرفا في ما جدَّ من أحداث ،ووضعه في الحكاية شبيه بأوضاع الرواة في "عالم بلا خرائط"،و "الياطر" ،و "وطن من زجاج" وهو من حيث الموقع السردي الذي يحتله راو من درجة أولى إدْ لم يوكل إليه أحد عملية السرد .

وهذا الأسلوب في الرواية يجعل الراوي يتحاشى أن ينسب الأقوال والأخبار إلى نفسه ، فهو ينقل بطريقة السرد من درجة ثانية ، وهو ما نوضحه بالرسمة الأتية :

### ب - العلاقة بين الأنا الراوي والأنا الكاتب الفعلى ضمن المنظومة الروائية:

توصلنا في الجزء السابق من البحث إلى أن الراوي سلك أسلوب توسيع الخطاب في النص ،وجعل منه مجالا للإدلاء بطرق مختلفة ،ومما يجمع عليه نقاد القصص أن الكاتب كائن غير نصي يقيم خارج الكتابة التي يكتبها ،فوجوده متعال عن وجود من ينوب عنه في العمل الذي أنجزه في أغلب النصوص القصصية ،هذا وقد سلكت الروائية ياسمينة صالح هذا النهج عندما فوضت الرواية إلى راو يروي حكايته وحكايات الشخصيات التي تدور في فلك النص واختلاف الرواة وتعددهم ينشأ عنه اختلاف في وجهات نظرهم وعباراتهم فعباراتهم التي ترشح بالنرجسية هي نفسها عبارة الراوي الوحيد المسيطر على المملكة النصية التي يتربع على عرشها ويعلو فيها صوته نو الصدى المسموع ،الطاغي على الأصوات الأخرى ولعلَّ مرد هذا إلى أن هذا الصوت لم يستطع في نهاية الأمر أن يتخلص من سلطان الكاتب عليه حتى غدا في الغالب لاهجة بلسانه

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ط1،ص:21.

تتحدث عن مشروع الكتابة مثلما تحدث هو عنها في المقدمات.

يقول السي السعيد:" يطاردني الصمت والعمر يترنح قبالتي ..صوت يصيح في داخلي "قل الحقيقة ياسي السعيد ،ودع القناع يسقط ..اعترف "(1) ، ويقول كذلك :"لم تكن هيئته تثير أكثر من التقزز ،وكنت أداري قرفي خلف نظرة ضجرة ،فيضيف مغتنما صمتي .." (2) ،وفي الرواية هناك العديد من الأقوال المندسة خلف صوت الأنا الراوي السي السعيد ،والتي تتعلق بمتكلمين مختلفين ،ولكنها تتآلف وتتلاقى في عقدها علاقة بين الكتابة والبحر في صمته وهدوئه ،وآية ذلك أن البحر مصدر تستفاد منه لما يقدمه من دروس في العبارة الصامتة على معهود الكلام في الكتب ومن هذه الجهة تصبح أصوات المتكلمين أصداء لصوت الكاتب المفرد .كما استغلت الروائية بوحها على لسان أناه الصامتة للتنقيب عن مخرج للمأزق الذي آلت إليه الحياة أثناء الثورة ،إن كلمة الصمت المتواترة في الرواية تؤدي معنى الوصول إلى حل لمشاكل الكتابة كنحو قوله:"ومن صمتي الذي صار بحرا "(3) وتتأكد هذه الصلة الوثيقة لهذه الكلمة بإسم الكاتب ،عندما يلتقيان في سياق نصى واحد.

وفي كلتا الحالتين يظهر" أنا السي السعيد" في هذا الموضوع من النص وجها آخر من وجوه الخارقة السردية ،تمحو الحدود بين الواقع والمتخيل من ناحية ،وبين الدراجات السردية أنفسها من ناحية أخرى ،ولكن ألا يجوز القول والحال هذه إن الكاتب بصدد كتابة نص من جنس السيرة الذاتية ،وقد تماهى أنا الكاتب مع الأنا المصطلح /الراوي وأنا الشخصية الروائية كما ذهب إلى ذلك "فيليب لوجون"؟

ربما كان السؤال الصعب المطروح على مؤلف الرواية العربية في تلك البدايات، هو سؤال عن نوعية القناع، أو عن هذه العلاقة الملتبسة بين الرّاوي والمؤلف. فالأول (الراوي) يروي عن ،وهو من حيث هو كذلك ،يذكر بالموروث ،أي بالراوي النات اقل ،أو

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:10.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:16.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:159.

الحاكي الذي لايسند الكلام إليه والثاني (المؤلف) يمارس في زمنه التنويري،أو عليه أن يمارس في هذا الزمن ،وظيفة التحويل الثقافي ،وفي ممارسته هذه يسند الكلام غليه ،بصفته مسؤلا وصاحب دور أدبي ،اجتماعي يقيم مسافة بينه وبين راوي الحكاية ،كيف يبتدع إذا قناعه المختلف ويبقى أمينا لمسؤوليته كأديب؟

ومسالة العلاقة بين الأنا الراوي باعتباره مصطلح نحوي من المصطلحات النحوية الأخرى والأنا المؤلف الفعلي في رواية "بحر الصمت" هي مسالة معاناة النوعية للنثر السردي ،وهي بمثابة معاناة داخل وضعية الدب العربي في حركة تطوره التاريخي وداخل علاقته بمرجعياته التراثية ،ومن منطلق ما هو حي ،يعانيه الواقع ويعيشه المجتمع. وإذا كان من تقنيات الرواية كجنس أدبي متميز بخطابه، أن يبتعد الراوي عن المؤلف كي يفسح مجال الوجود المستقل للشخصيات ويعطيها حق التكلم أو النطق بلسانها، لأن ممارسة هذه اللعبة الفنية ليس مجرد تقنية تنقل وتطبق ،بل هي ممارسة على مستوى نصية النص وسياقاته الدلالية وهي بهذا تطرح علاقة من يكتب بما يكتب في سؤال أو تطرح سؤال الرؤية والموقع الذي هو للمؤلف في حقل ثقافي إجتماعي خاص. والذي هو في الأن ذاته سؤال العلاقة التاريخية الخاصة بين الأدب والثقافة .

وترى "يمنى العيد" في كتابها " فن الرواية العربية " وفي تحليلها لرواية "زينب لمحمد حسين هيكل" حيث تقول "يتعثر الراوي ،راوي "زينب" أمام سؤال المؤلف المستجد ،ويسقط القناع عنه أحيان ،فيأخذ النقد الحديث ،على المؤلف فشله في ممارسة لعبه الفني ،يهمل سؤاله ،يقيس النقد فشله بمعيار الراوي العليم الذي يعرف كل شيئ ،ويحول حامد إلى حقيقة شخصه ،فهو بطل ،ويحول حامد إلى حامل لكلام المؤلف ،دون أن يرجع حامد إلى حقيقة شخصه ،فهو بطل ولكنه مرتبك لابعلاقته كراوي بالمؤلف بل بذاته"(1) ،والحال ذاته في النص "بحر الصمت" فالسارد "السي السعيد أو "الأنا" فإنه يتقدم في أكثر من موضع بمونولوج فردي صامت ينطق بمعانى تردُّده ويدعم حالة تمزقه بين انتمائه إلى المدينة وحبه للريف ،أوبين

<sup>(1)</sup> يمنى العيد فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ط1998، دار الآداب بيروت ،ص:65.

كونه إبن "البشير" المالك لفدادين من الأراضي الزراعية التي يعمل فيها الفلاحون، تعيده علاقة الطفولة بها إلى بساطة الطبيعة وتلقائية جمالها.

كما تتوسم الروائية "ياسمينة صالح "في "بحر الصمت" أسلوب المونولوج المحاور لهذه الذات لتروي السي السعيد راو معلن أو مضمر ،وليوهم بصدقية ما يعيش من تردد وتمزق وليكتسب بذلك كشخصية روائية استقلاله وحقيقته وعلى الرغم من أن لهذا المتكلم إسما متخيلا لا يتفق مع إسم الكاتب ، لأن الصوت الذي البسه في التعليقات وإصدار الحكام ليس ببعيد عن صوت الكاتبة ،و المر الملاحظ في الرواية تجاوز المراقف التي كان السرد فيها بضمير المتكلم المفرد (أنا) المثلة التي كان السرد فيها بضمير المتكلم في صيغة الجمع (نحن) ،وكما يجوز القول: "إن الذات التي تروي حكاية متخيلة تناز عها ذات أخرى ولعة بتوسيع نطاق هذه الحكاية لتجعلها مجالا تعلق فيه على أوضاع العرب في سجن الاحتلال ...وهذه الذات هي ذات الكاتب ".(1).

وعلى الرغم مما وضع من تسمية للراوي مغايرة لإسم الكاتبة شأنها في ذلك شأن مباينة ميخائيل لإدوار الخراط في "ترابها زعفران" و"أخطية ،و"رامة والتنين" ،والأنا الراوي داخل المتن الروائي سواءا كان في حالة إضمار أو إعلان فإنه كثيرا ما ينصرف عن مهمته الأصلية المتمثلة في رواية الأحداث إلى مهمة التعليق وإصدار الحكام ،حيث يصير صوته ملتبسا بصوت الكاتبة الفعلية ،"وبما أن هذه الأصوات هي حالة تعبير الشخصيات عن ذواتها وأفكارها ومشاعرها فإن ضمير المتكلم هو الأنسب لتسليم مقاليد السرد في مثل هذه الحالة ،وذلك أن ضمير الغائب يبتعد بعض الشيء ويفقد حالة التماهي بين الشخصية ووجودها الفعلي داخل النص السردي ويعني هذا إن ضمير الغائب يغيب الشخصية غيابا قصريا ليحل هو مكانه ،ويصبح ضمير الأنا الفعلي المعبر عن الشخصية ففي فعل القول تبرز الذات النحوية الدالة على المتكلم /الراوي ،أما الكلام الذي يأتي بعد هذا الفعل فإنه يدل على الشخصية أي الصوت السردي الداخل في العمليسة

<sup>(1)</sup> محمد الخبو الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة-، ص:338.

السردية "(1) والأنا الراوي هو سيد الكلام يصدر عنه ويصرفه تصاريف مختلفة تقوي شوكته في النصوص ،فيضطلع فيها بنقل الأحداث وصياغة الأقوال بلغته وأسلوبه الخاص ،وإذا أرادت شخصيات التحدث إلى ذواتها إلتبس بها صوته.

وقد أفض البحث في مسألة الأنا الراوي أحيانا إلى وصله بمسألة الأنا الكاتب على نحو ما رأيناه في نصنا الساري البحث عليه ونصوص غيره كما وصلنا على نتيجة فحواها أن الكاتب ليس دائما مبعدا عن النص الذي أبدعه ،بل بالعكس فإن الكاتب قد نوب عنه أعوانا له حيث تبين أن صوت الكاتب قد يلتبس بصوت الراوي (السي السعيد أوالأنا )من خلال عديد القرائن الدالة على ذلك ،ولهذا لامجال للقول برأي البنيويين المطلق بتغييب الكاتب في النص القصصي أو النص الروائي وبخاصة النصوص السيرذاتية الذي يتأكد فيه حضور المؤلف /الكاتب سواءا بصورة معلنة أو مضمرة (أنا).

وهكذا يتبين لنا الأنا الراوي (الأنا الأخر المصطلح) في "بحر الصمت"وهو راو لا يفتأ يخرج عن حدود المروي الأصلي وقد صارت الذات المروية فيه ذاتا جماعية ،وبذلك يتحول الأنا الراوي إلى صوت أقرب ما يكون إلى صوت الكاتب ،ولعلَّ ذلك جميعه يزداد وضوحا بوصل المتكلم بمن يتجه إليه بالكلام.

<sup>(1)</sup> محمد صابر عبيد وسوسن البياتي جماليات التشكيل الروائي ،ص:138.

# تمهيد: فاعلية التبئير في الخطاب الروائي السيرذاتي:

تم النطرق في مستهل الفصل الثاني إلى جملة من الأسباب التي تسوغ إدراج قضية أو مسألة التبئير/ Focalisation (\*) في فصل الخطاب الراوي ،ومن هذه الأسباب ما يربط قضية الراوي/Rarration بقضية التبئير من جميع الجوانب الحساسة ،دقيقة الصلة والنظر في طبيعة المبئر/Focalisateur ،يستوجب ضرورة النظر أو الرؤية في الجهة التي ينتسب إليها ،فلربما يكون الراوي العصب الحساس ومصدر النظر لرؤية الأشياء وذلك من أجل إعطائها صبغة تقويمية ،وقد يرجع النظر في الغالب إلى الشخصية المبئرة التي تصدر عنها الرؤية والتي ينبثق منها الوعي بالأشياء ،"ولذالك تطالعنا در اسات كثيرة ورن أصحابها فيها الرواية بالتبئير "ن.

#### G.Genette -nouveau discours du récit.

<sup>(\*) &</sup>lt;u>التبئير/Focalisation :</u> هو تقليص حقل الرؤية عند الراوي وحصر معلوماته ،سمي هذا الحصر بالتبئير لأن السرد فيه من خلال بؤرة تحدد إطار الرؤية وتحصره ،والتبئير سمة أساسية من سمات المنظور السردي ،لهذا يجب عدم الخلط بين المنظور والصوت:

<sup>1 -</sup> المنظور : يجيب عن السؤال المن بري؟!!

<sup>2</sup> \_ الصوت : فيجيب عن السؤال "من يتكلم؟"

إلا أن التبئير لأينحصر في إطار النظر ،وإن كان هذا الخير هو أهم مصادر التبئير فقد يكون بالسمع أيضا. والتبئير هو حصر معلومات الراوي حول ما يجري في الحكاية ،أما أصناف التبئير فهي ثلاثة وهو يحدث من مقاربة معلومات الراوي بمعلومات الشخصية التي يتناولها التبئير.

اً ـ الصنف الأول: الراوي يعلم اكثر مما تعلم الشخصية كان التبنير غير موجود/السرد في حالة اللاتبنير. ب- الصنف الثاني: إذا تساويا في المعرفة كان التبنير داخليا.

ج- الصنف الثالث: إذا كان يعلم أكثر مما تعلم الشخصية كان التبئير خارجيا.

ينظر لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية عربي إنجليزي فرنسي ،ط1 ،2002 ،دار النهار للنشر ،مكتبة لبنان ناشرون،ص:40-41 .

<sup>(1)</sup> ومن الدراسات التي وصل فيها أصحابها الرواية بالتبئير:

هذا إلى جانب ماقام به "جيرار جينات "في دراسته بفصل الصوت السردي عن التبنير في كتابه وجوه ال "بينما في كتابه الأول "الخطاب القصصي الجديد" جمع بينهما في الدراسة. ويعد "جيرار جينات" من أوائل علماء القصص الذين نبهوا إلى ضرورة التمييز بين الذي يروي والذي يرى.

G.Genette- Figures III-p: 203.

G.Genette - Nouveau discours du récit -p:43.

هذا إلى جانب أن جيرار جينات قام بوصل قضية التبئير بالمصطلح الذي إستعمله كل من "كلينت بروكس/ Cleanth الله جانب أن جيرار جينات قام بوصل قضية التبئير بالمصطلح الذي إستعمله كل من "كلينت بروكس/ Focus of "،وروبير بانفارن/robert penn Warren"، وهو مصطلح البوئرة المسردية/ narration ou foyer narratif النظر ذات الأبعاد البصرية الخاصة.

G. Genette –Figures III –p: 203 -206.

فإذا كان الراوي ينهض بدور رواية الأحداث الواقعة ضمن مجري الرواية أو الحكاية ،فإن المبئر يضطلع بتقديم ذلك و تنظيمه بحسب الز اوية التي يلتقط منها الحدث ،أي العدسة المثبة في زاوية معينة ينظر منها إليه وفي حقيقة الأمر أن الأشياء لا يمكن إدراكها G -بو اسطة النظر وحسب و إنما تكمل الحو اس الأخرى ذلك ،ولذلك يقول "جير ار جينيت Genette." أنه يمكن توسيع مصطلح النظر بمصطلح الإدراك/ perception (\*) و بالعودة إلى التبئير و المعنى المرجو منه فإنه عبارة عن مبدأ من المبادئ التي تنسق بمقتضاه عناصر العالم المتخيل وذلك من خلال جملة المنظورات / a partir d'une certaine perspective (\*\*) ،أو إنطلاقا من موقع خاص وكما للرواية عناصر تحدد بها فإن الأمر سيان مع مسالة التبئير التي تقتضي عناصر يتشكل منها ، لأن الرواية تقتضي تحويل عملية الإدراك إلى قول. لأن إدراك الشيئ يبقى ناقصا إذا لم ينطق به ،ولهذا يستوجب عملية تحويله إلى قول منطوق بعد أن كان باطنى يدرك بالعقل فقط ،وبالرجوع إلى قضية التبئير التي هي بمثابة شغلنا الشاغل في هذا القسم من البحث ،وبالعودة إلى جملة الأشكال التي لم نعرج لها والتي سبق ذكرها فإن التبئير يستوجب في

<sup>(\*)</sup> وفي هذا يصرح جينات عما اسماه ببؤرة الإدراك / Le foyer de perception التي تنبثق منها العملية الإدراكية.

هذا غلى جانب أن مصطلح التبئير أو ما يسميه هذا الناقد بالمنظور السردي / perspective narrative يرتبط بصيغة تعديل الخبر. بنظر

G.Genette -Figures III-p; 203.

<sup>(\*\*)</sup> المنظور/perspective : يشكل المنظور والمسافة الوسيلتين الرئيسيتين لضبط المعلومة السردية أى لتحديد

<sup>-</sup> فالمنظور يرتبط بالراوي وذلك بإختيار الصيغة ،فالرواية التي تختار صيغة العرض تحاول خلق الإنطباع عند القارئ بأنه أمام حكاية موضوعية بلا راو كما في رواية بين القصرين لنجيب محفوظ أو نخلق عنده إنطباع (عن طريق إدخاله إلى وعى الشخصية) بأنه أمام حكاية ذاتية هذا ويختلف المنظور الروائي عن السرد ،فالسرد يجيب عن السؤال: من يتكلم؟ أما المنظور فيجيب عن السؤال: من يرى في الرواية أو من يدرك. لأن الرؤية تكون بالنظر أما الإدراك الذي نادى به جيرار جينات يكون بكل أنواع الحواس وبالفكر فهو أوسع من النظر واصح تعبيرا.

<sup>-</sup> وأما بالنسبة ل:قريماس/ Greimas :فإنه يرى أن مصطلح المنظور يقوم على العلاقة بين الراوي والمروي له خلافا لمصطلح وجهة النظر الذي يفترض وجود ناظرا فتحديد المنظور هو عملية إختيار يجريها الراوي في ترتيب البرنامج السردى .

<sup>-</sup> ينظر لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية حربي -إنجليزي - فرنسي-ط1 ،ص:160-161.

الحقيقة مبئرا/ Focalisateur(\*\*\*) أو ما يطلق عليه عند العرب فاعلا مبئرا/ Focalisateur والمبئر هو بمثابة الرابطة الأساسية التي تربط بينه وبين عملية الرؤية.

وفيما يخص قضية التبئير فإنها تمتاز بنطاق موسع حيث تم توسيع هذا المصطلح وإعطائه تسمية أخرى والتي نادى بها جيرار جينات/ G. Genette "بؤرة الإدراك" التي تقتضي مدركا ،و هذا الأخير يستدعي عملا يوكل إليه يسمى عملا تبئيريا/ Acte de ويقتضي فعل التبئير موضوعا يتعلق به يسمى مبأرا/ Focalisé وبهذ يصبح التبئير بمثابة الرابطة المغناطيسية التي تضمن السير الحسن للعلاقات بين الفعل التبئيري أو ما أطلق عليه البعض بالإدراك ،والمبئر المدرك.

هذا بالإضافة إلى الشيئ الأساسي في قيام العملية التبئيرية وهوالرائي و الموضوع المدرك من طرفه. والحدود الموضوعة للتبئير لم تكن خليقة بتبديد ما إكتنف المصطلح من غموض ،والناتجة عن أسباب شتى ،فبعضها يتعلق بالمصطلح نفسه وذلك إذا لم يكن مفهومه محل والناتجة عن أسباب شتى ،فبعضها يتعلق بالمصطلح نفسه وذلك إذا لم يكن مفهومه محل إتفاق بين علماء القصص. كما يتمتع جانب الرؤية السردية بكثرة الأبحاث والنظريات والاتجاهات ومن بدايات هذا القرن إلى يومنا هذا. حيث يرى سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي في أن الصعوبة تكمن بالأساس في كيفية التعامل مع هذا المكون الخطابي ويرى أنه ليس بالشيئ اليسير تذليلها وإتخاذ موقف محدد منها (1) ورغم تضارب الأراء وتصارعها في كيفية التفاعل معه ،فإن إرتباطه الوثيق كان ولايزال مع أهم مكونات الخطاب السردي "الراوي" ومدى العلاقة التلازمية التي تجمعه بالعمل السردي على الدوام وبوجه خاص ،وكما هو متعارف عليه فإن الحكي يستوجب عنصرين مهمين،القائم بالحكي ومتلقيه ،والحوار القائم بينهما حول ما يروى أي المادة القصصية

<sup>(\*\*\*)</sup> وترى جينيت أن ميك بال/ Mieke bal لعبت دورا كبيرا في هذه القضية حيث قدمت لنا مجموعة من الترهينات كما تراها وذلك إنطلاقا من ثنائية الذات والموضوع ،وذلك على المنوال التالى:

<sup>1-</sup> ذات السرد = الراوى.

<sup>2</sup> - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -

<sup>3-</sup> ذات التبئير = المبئر.

<sup>4-</sup> موضوع التبئير= المبأر.

<sup>(1)</sup> ينظر سعيد يقطين \_تحليل الخطاب الروائي (الزمن-السرد-التبئير) ،ط3،ص:283.

والراوي وبالأخص يعد مدار العديد من الأبحاث والدر اسات . فمصطلح التبئير أو المنظور السردي كما اطلق عليه جيرار جينات/ G.Genette وهذا الأخير الذي ينبع من وجهة نظر حصرية / point de vue restrictif أو إختيار لها" (1).

هذا ويكاد يتفق معظم النقاد والباحثين على أن هذا المفهوم وليد إستحدثه النقد الأنجلو أمريكي ،وذلك مع الروائي "هنري جيمس"وقام بعده أتباعه وبالأخص "بيرسي لوبوك "

G.Genette –Figures III- p:203.

(1) ينظر

(\*) /1 - هنري جيمس: إنطلق من الراوي الذي ينظر إلى عالمه الحكائي من الأعلى ،وهذا الأخير أعاب على كون الراوى بمثابة محرك للدمي ونادي إلى مسرحة الحدث وعرضه بدل قوله وسرده.

- بمعنى أن على القصة حكاية ذاتها بذاتها دون تدخل المؤلف أى أن المؤلف الراوى عنده ملغى وبإلغاء الراوى فإنه يلغي المؤلف والعكس وبإلغاء الإثنين يلغي زاوية الرؤية الفردية ويصبح هناك عدد لاحصر لمه من زواي الرؤيا أو يمكن أن لايكون هذاك تبئير.

2- عند لوبوك : فإنه ميز بين العرض / Shoming والسرد/ Tel Ling مؤكدا على أن في العرض يتحقق عرض القصة نفسها بنفسه.

- ينظر المصدر السابق ،ص:286.

3- لنتفلت: هذا ويلخص الأشكال السردية في أربعة أشكال:

1- التجاوز البانورامي \_\_\_\_ هيمنة الراوي . 2- الذهن المعروض \_\_\_ عند إرتكاز التقديم على شخصية محورية.

3- الدراما الخالصة عياب الراوي كما هو الحال عند لوبوك.

4- الراوى الممسرح الذي يتم من خلاله تقديم الأحداث.

وبالتالى لايبتعد كثيرا عن رأي هنري جيمس بل ينحاز إليه. أما

4 - فريدمان: جاء ملخصا ومستوعبا لما سبق من آراء حول الرؤية /التبئير وهذا في تميزه بين العرض والسرد ، فهو يقدم تصنيفا لوجهات النظر والذي يضم الأشكال التالية:

1- المعرفة المطلقة للراوى :وجهة نظر المؤلف/المرسل غير المحدودة .

 2- المعرفة المحايدة : تختلف عن الأولى ، لأن الراوي يتكلم بضمير الغائب يقدم الحداث من زاوية رؤيته هو ، لاكما تراها الشخصيات.

3- الأنا الشاهد: نجدها في الروايات التي تروى بضمير المتكلم والراوي هو الذي يوصل الحداث إلى المتلقى. 4- الأنا المشارك: الراوي المتكلم شخصية محورية.

5 - المعرفة المتعددة : يتدخل فيها اكثر من راو.

٥- المعرفة الأحادية: عكس السابقة نجد حظور الراوي لكنه يركز على شخصية مركزية ترى القصة.

7- النمط الدرامي :تقدم افعال واقوال الشخصيات فقط . للنظر الالمصدر نفسه ،ص:286.

وهناك من حاول حصر تصنيف وجهة النظر فالباحث الفرنسي "جان بويون"حاول إختزال ما أسماه بالرؤيات ،حيث جعلها لاتتجاوز ثلاث رؤيات ،فيعتبر كتابه (الزمن والرواية) من أهم الدراسات التي تناولت الرؤية السردية بنوع من التكامل ،إنطلق من علم النفس لتحديده لزاوية الرؤية فاكد على الترابط الوثيق بين كل من الرواية وعلم النفس وفي الخير إستنتج ثلاث رؤيات: 1-الرؤية مع/ 2-الرؤية من الخلف /3-الرؤية من الخارج ينظر المصدر نفسه،ص:287-.288

5- تودوروف: يضيف بعض التعديلات ويرى ان الإدراك الداخلي يتخذ أصناف ثلاثة:

1-السارد > الشخصية الروائية (الرؤية من الخلف).

2- السارد = الشخصية الروائية (الرؤية مع).

3- السارد > الشخصية الروائية (الرؤية من الخارج). ينظر طرائق تحليل السرد الأدبي (دراسات) مقولات السرد الأدبي ، تزفيتان تودوروف-تر:الحسين سحبان وفؤاد صفا ، منشورات إتحاد كتاب العرب ،ص:58-59. ففي كتابه "صنعة الرواية" وهذا الأخير الذي يعتبر الواضع الأساسي لأحجار زاوية الرؤية . ولعل السبب الوجيه الذي جعل من مصطلح التبئير مصطلحا يكتنفه الغموض هو إقترانه بمصطلحين آخرين هما الرؤية / La vision (\*) ، و وجهة النظر / point de vue (\*\*) ، إلا أن جيرار جينات إستبعد كل من المصطلحين ضانا منه أنهما يعتمدان عن النظر بصورة كبيرة وإستعاض عنهما بمصطلح التبئير .وينضاف إلى السبب المذكور آنفا سبب آخر يتعلق بما نراه من خلط في الدراسات العربية المعاصرة وإلى الإختلاف بين من يسرد ومن يرى ،أي بين مسألة الراوي والمبئر ،تحدث عبد الفتاح الجحمري في مقاله "السارد في رواية الوجوه البيضاء "وفي حديثه عن الرؤية(2)، السردية

<sup>(1)</sup> سعيد يقطين-تحليل الخطاب الروائي- ط3 ،ص:285.

كل من المصطلحين (زاوية الرؤية و وجهة النظر) بقيا شانعين في الإستعمال ،حيث شملا أمورا أخرى خارجة عن مجال البحث الخالص ،فتوسعا ليشملا الحديث عن وجهة النظر الإديولوجية وكذلك مجالات النظر في المكان. (\*) الرؤية/ Vision: وجهة أو وجهات النظر التي يتم وفقا لها عرض الوقائع والمواقف وبويون / Pouillon ،قدم

<sup>(\*) &</sup>lt;u>الرؤيه/ Vision :</u> وجهه او وجهات النظر التي يتم وفقاً لها عرض الوفائع والموافف وبويون / Pouillon ،قدم ثلاث مجموعات: 1- الرؤية من الخلف .

<sup>2-</sup> روية مع.

<sup>3</sup> روية من الخارج.

<sup>-</sup> ينظر جيرالد برنس المصطلح السردي-،ص:245.

<sup>-</sup> وينظر جويدة حماش بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم للمصطفى فاسي مقاربة في السرديات ،2007،منشورات الأوراس،ص:263.

<sup>(\*\*) &</sup>lt;u>وجهة النظر / point of view :</u> هي الخاصة بالشخص المحيط او العالم بكل شيئ ،الذي يتغير موقفه وأحيانا يصعب تحديده كما أنه لايخضع لأية قيود تصويرية أو مفهومية وقد يتحدد موقعه داخل المادة المحكية وبالذات في إحدى الشخصيات.

<sup>(2)</sup> عناصر الروية: ولفهم الروية فهما أدق ، لابد لنا من معرفة أهم عناصرها التي حددها الباحثون في هذا المجال والتي تتمثل فيما يلي:

<sup>1/</sup> المرصد: وهو موضع الرائي الذي منه يتم النظر ،أو بعبارة أخرى هو الموضع الذي يكون فيه الراوي لرؤية موضوعه (\*)

<sup>(\*)</sup> معنى موضوع الرؤية ،هو مدارها /Objet de lareqtion وبإمكانه أن يكون شخصا أو مكانا أو شيئا ... وبدايات ظهوره كانت في النقد الأمريكي مستخدما عبارة / Focus of narration بعدها ترجم إلى الفرنسية بمصطلح / Foyer de narration مركز السرد ،ليتحول فيما بعد إلى مركز الرؤية .

والمرصد بهذا المفهوم (هو موضع الرائي) قد يختلف قربا وبعدا عن مكان القصة .

 <sup>2 /</sup> التبئير /[ Focalisation: إن التبئير هو عملية تعديل مقدار النظر أو التركيز وتوجيه الرؤية نحو موضوع معين قصد إدراكه من زاوية الرؤية وبمقدار محدد.

بدایة ظهوره کان الدراسات السردیة ،التبنیر مع "کلینت بروکس/ Cleant Brooks"و" روبار بان وارن/Robert penn warren"

في كتابهما المعنون بفهم القصة /Understanding the fiction. ولتجسيم مفهوم التبئير والمرصد وتبسيطهما يشبه الدارسون المرصد بموضع آلة التصوير والتبئير بضبط فتحة الضوء وتحديد العدسة المناسبة .

<sup>-</sup> ينظر جويدة حماش بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم للمصطفى فاسى ،ص:44 43 44.

#### 1 - العنوان والمنظور وإستراتيجيات الكتابة:

وحتى نستكمل تعريف مختلف أبعاد الخارطة العلائقية المتراكبة في هذه الرواية يجب علينا في بادئ البدأ تناول مجموعة المسائل الأخرى المتعلقة بالصوت ومنظور الرؤية والأدوات البنائية المبلورة لإديولوجية النص والمعدة لرؤاه وكاشفة لحركية علاقات الشخوص الفاعلة في المكان.

ومن البداية سوف تصادفنا موضوعين أساسيين يتعالقان بهذه المسائل ،وهما العنوان وإستراتيجية الكتابة ،وإذا كان العنوان قد أحالنا إلى طبيعة المدخل الذي علينا بطبيعة الحال أن ندلف إلى عالم النص الروائي وخاصة السيرذاتي من خلاله ،فإنه يبقى من المسائل التي تبعث التساؤل والحيرة في هذا النص ،فما علاقة العنوان ببقية عناصر النص؟.

وبالطبع فإننا لانتوقع في رواية حديثة من هذا الطراز أن يكون العنوان تلخيصا كالبحر الصمت" أو "وطن من زجاج" أو "إمرأة من برج الميزان "فقد طرحت الروائية ياسمينة صالح وراء ظهرها هذا النوع من العلاقات المفعمة بالبساطة ،لكننا رغم ذلك نفترض وجود علاقة من نوع ما بين العنوان والنص ،فما هي هذه العلاقة ياترى؟

تعرفنا العلاقة التناصية للعنوان والتي تؤكدها طبيعة صياغة أجزاء الرواية لأن كثيرا من هذه المقاطع لها طبيعة تناصية ،إلا أن هناك بعض السئلة التي يطرحها علينا العنوان الماذا هذا القدر الكبير من الصمت؟ لماذا قالت بحر الصمت؟ وعلى من يعود هذا الصمت أهو السي السعيد هذا الصامت الغامض المحير؟ أهي الإبنة التي لاتقِلُ عنه غموضا ،والتي تكتب الشعار وتقيم المعارض ،و...؟ أهو الرشيد المجاهد؟ هذا الإنسان ذو القلب الكبير والمحب الذي يتوحد بالمكان ويصبح غيابه عنه هو والموت سواء ،أم هذا الصمت بحرا تشاركوا فيه جميعهم ؟ إنه في الواقع النص نفسه ليس فقط لأن هذا عنوانه ولكن أيضا لأنه يعقد على الغدران ويرقب بحزن كل ما يدور .إنه النص الدب المليئ بهذا الشجن الرقيق و هذا الإحساس الغريب والعميق بالحزن .

إنه النص نفسه لأن أنا السي السعيد هو الرائي الصامت ولأنه منظور الرؤية في هذا العمل ليس منظور أي من شخصياته وإنما هو منظور النص نفسه ،فقد يكون منظور الرؤية في النص ثابتا أو مغيرا أو متعددا ،كما يمكن أن يكون داخليا او خارجيا ،أي أنه قد يرتبط بشخصية ما طوال الوقت أو ينتقل إلى عدد من الشخصيات أو يستغني عنها جميعا ليقدم لنا صورة بانور امية أو متواقتة لأشياء وأحداث عدة تحدث في أماكن متباينة في الوقت نفسه .

وليحقق النص هذا الجزء الأخير او الإختبار الأخير كما هي الحال في نصنا هذا فلابد أن يكون المنظور ثابتا وخارجيا ،لكن الروائية "ياسمينة صالح" إستطاعت أن تتجاوز هذا القيد فخرجت من أسر المنظور الثابت إلى المنظور المتغير والمتعدد دون أن تتيح لأي شخصية أن تستأثر بالمنظور ،وإنما من خلال إستيعاب المنظور الجمعي نفسه داخل إطار منظور النص وحتى يتضح لنا هذا علينا أن نتريث عند إستراتيجيات الكتابة بإعتبارها المجسدة للمنظور والشحصيات بوصفها واحدة من أدوات تحقيق المنظور وصياعة الرؤية.

ومما أدى به إلى الخلط بينهما خلطا كبيرا ،ومهما يكن الإختلاف بين بعض المفاهيم المتعلقة بالمصطلح (التبئير) ،إلا أنه يوجد إتفاق بين العديد حول التقسيم الثلاثي لهذا المصطلح ،وعلى هذا يمكن أن نحصر أصناف التبئير بحسب فئة من المنظرين ،وذلك عبر الجدول التالي.

# 2- الراوي موقعه وموضوع رؤيته في المتن السيرذاتي:

وهناك كتب عديدة في هذا المجال ونذكر على سبيل المثال كتاب "جون بيون/ Jean وهناك كتب عديدة في معظم Pouillon " وعنوانه "الزمن والرواية" والذي حاول فيه دراسة الرؤية في معظم عناصر ها ومستوياتها وذلك بهدف الإجابة على هاجسيين أساسيين:

اً/ تحديد موقع الرائي أو الذات المدركة/ La position du sujet de la أر تحديد موقع الرائي أو الذات يمكن أن تكون:

1/1 إحدى شخصيات القصة: وفي هذه الحالة يكون الراوي مصاحبا لها أي أنه يرى ما تراه ،كما أنه يحصل على المعرفة بالقدر الذي يحصل لها دون زيادة أو نقصان ويطلق على هذا بالرؤية المصاحبة أو الرؤية مع،أي تكون الرؤية هنا في حالة تطابق.

2/1 الراوي في هذه الحالة أوسع مجالا واشد عمقا مما تراه الشخصية الواحدة ،والراوي هنا في علم بكل شيئ ولهذا سمي هذا النوع من الرؤية بالرؤية من الخلف.

ب- تحديد موضوع الرؤية أو مدارها / L'objet de la perception :ومدار الرؤية يمكن النظر إليه من الداخل أو من الخارج ،فنرى مكوناته الداخلية أو ملامحه الخارجية وهناك دراسة لـ: "ف بك ستنزال "المعنونة بـ: "الوضعيات السردية النموذجية في الرواية" حيث ميز بين ثلاث وضعيات سردية ممكنة:

- 1 وضعية قوامها رؤية الراوي العليم/.Omniscient
- 2 وضعية قوامها رؤية الشخصيات المتكلمة ذاتها (ضمير المتكلم).
- 3 وضعية قوامها سرد يرد بضمير الغائب حسب رؤية إحدى الشخصيات (2).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:46.47.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:47.

# 3- أصناف التبئير عند بعض المنظرين:

| التبئير عند         | التبئير  | التبئير عند فاولر     | التبئير عند                             | التبئيرعند جيرار                          |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| بیر سے<br>جان بویون |          | Fowler                | • • •                                   | جينات G.Genette                           |
|                     | تودوروف  | rowici                | stanzel                                 | G.Genette — <del>",</del>                 |
| on                  | Todoro   |                       | Stallzei                                |                                           |
|                     | v        |                       |                                         |                                           |
| 1- الرؤيـــة        | ·        | 1- النمط الثاني       | 1- الوسيط الأول                         | 1- التبئيــــــر                          |
|                     |          |                       |                                         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| La /                |          |                       |                                         | Focalisation                              |
| vision              | ويمكـــن | second type           | يفرض منظوره                             | Zéro أو اللاتبئيــــر                     |
| _                   |          |                       |                                         | ونجده في الحكي                            |
|                     |          |                       | •                                       | التقليدي أي القصمة                        |
|                     | **       | type(b) و هـــو       |                                         | غير المبأرة                               |
|                     |          | السرد بـضمير          |                                         |                                           |
| ••                  |          | الغائب ويكون          |                                         |                                           |
| للــــراوي          | •        | بواسطة راو كلي        |                                         |                                           |
| حــول               |          | المعرفة يعلم بكل      | **                                      |                                           |
| الشخصيات            |          | شيئ .                 | للمؤلـــف/                              |                                           |
| والأحداث            |          |                       | auctoriale                              |                                           |
| وذلك دون            |          |                       | والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                           |
| شرح كيفية           |          |                       | يتميز بسار د محيط                       |                                           |
| درایته              |          |                       | بكل شيئ.                                |                                           |
| بالمعلومات          | ال ال ال | 1:11 2                | 1. 1. 2                                 | 5.7H 2                                    |
|                     |          | 2 المنظـــور          |                                         |                                           |
| vision /            |          | الــــداخلي/ المراجعة | التالي بيبرر من                         | Focalisation                              |
|                     |          |                       |                                         | interne : ويسرتبط                         |
|                     |          |                       |                                         | ا Interne . ويسر ببك الزاوية النظر التي   |
|                     |          |                       |                                         | تنظر منها الشخصية                         |
|                     |          |                       |                                         | إلى الشياء من مجال                        |
|                     |          |                       |                                         | ر با الله الله الله الله الله الله الله ا |
|                     |          |                       |                                         | restrictif ویکون،                         |
|                     |          | الشخصيات              | ,                                       |                                           |
|                     |          |                       |                                         | بشخصية مبارة واحدة                        |
|                     |          |                       |                                         | في القصية .                               |
| درجـــــة           |          | ` '                   |                                         | 2 متغيرا: إذا                             |

|              |            |                   |                  | _                                        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|
| الشخصية      |            |                   | ،والموقـــف      | تعلق باكثر من                            |
| الرئيسية     | النصوص     |                   | الــــسردي       | شخصية .                                  |
| أي أن        |            |                   | الشخصي .         | 3- متعددا : إذا                          |
| الرؤيـــة    |            |                   |                  | إتصل بحدث واحد                           |
| الأولى هي    | فيها الأنا |                   |                  | نظرت إليه شخصيات                         |
| ذاتهــــا    |            |                   |                  | مختلفة .                                 |
| الرؤيــــة   | =الأنــــا |                   |                  |                                          |
| الثانيـــــة |            |                   |                  |                                          |
| والثالثــــة |            |                   |                  |                                          |
| هـي ذاتهـا   |            |                   |                  |                                          |
| الثانيــــة  | المحورية   |                   |                  |                                          |
| والأولى.     |            |                   |                  |                                          |
| 3- الرؤيــة  | 3- الرؤيـة | 3- المظـــور      | 3 –الوسيط        | 3 التبئيـــــر                           |
| من الخارج    | مـــــن    | الخـــارجي/       | الثالث:يتوجد     | الخـــارجي/                              |
| vision /     | الخارج     | external          | الراوي بإحدى     | Focalisation                             |
|              |            |                   | الشخصصيات        | externe :ويكون في                        |
| dehors       | تمثيلها    | 1/:5 * .          | ويستكلم بسضمير   | القصص التي يتحرك                         |
| وهنـا تكـون  | كالأتي :   | عدم معرفة أفكار   | المتكلم ،الراوي  | فيها البطل امامنا دون                    |
| الرؤية أقل   | السراوي<   | الشخصيات          | المتكلم / ich أو | معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | الشخصية    | ويعرف هذا النوع   |                  | واحاسيسه.                                |
| الشخصية      |            | بالنمط (ج)/ type  |                  |                                          |
| ،مما يجعلة   |            | <u>C)</u>         | الشخص الأول .    |                                          |
| غير قادر     |            | المنظ ور          |                  |                                          |
| على إقتصام   |            | الخارجي ويعرف     |                  |                                          |
| عـــوالم     |            | بنمط (د) /type)   |                  |                                          |
| الشخصية.     |            | (D يطل على        |                  |                                          |
|              |            | عالم الشخصيات     |                  |                                          |
|              |            | الداخلي بالإعتماد |                  |                                          |
|              |            | علی علامات        |                  |                                          |
|              |            | خارجية.           |                  |                                          |

ويتبين من خلال ما تم الدراجه في الجدول إتفاق منظري عالم القصص في التقسيم الثلاثي الأساسي لأنواع التبئير ،رغم الإختلاف في المصطلحات التي إستعملوها ،و مما يجب التنبه إليه هو أن هذه الأنواع التبئيرية السالفة الذكر كثيرا إن لم نقل غالبا ما تجتمع في الأثر القصصي الواحد ،ولاسيما في النصوص الروائية الحديثة هذه إذن بعض صفات

قضية التبئير عند منظري علم القصص ، فما مدى تأثير واستجابة نصوصنا الروائية لها ؟ ، ونحن في صدد تناول هذه القضية من خلال نص "بحر الصمت" كنموذج للسرد بضمير المتكلم ، وهو نموذجا لجنس السيرذاتي ، وسيكون هذا النص منطلقا للنظر في نصوص روائية أخرى قريبة منه .

فطرائق التبئير في النصوص الروائية تختلف من نص إلى نص ، لأن طرائق التبئير في نص مسرود بضمير المتكلم من نوع "بحر الصمت" ؟

### 4- المنظور الروائى بين الغياب والحضور في رواية "بحر الصمت":

#### - المنظور ...

لاشيئ في الفن وحتى في الحياة يأتي هكذا عبثًا ،وليس هناك أي عمل بلا هدف أو غاية وبالتالي ليس هناك فن بلا هدف ووظيفة .

وكما تتأثر الأشياء بمؤثرات خارجية عنها كذلك هو الحال بالنسبة للإبداع الذي أثرت فيه الوظيفة منذ النشأة ،ماهية وأداة ،والوظيفة هنا هي اللغز المحشور في الفنون أو الإبداعات من تغيير على مستوى الموقف والداة .هذا ويحرص كثير من النقاد الواقعيين على ربط العمال الأدبية بالوظيفة التي جاءت هذه العمال تلبية لحاجاتها الجمالية والفكرية أمثال الناقد الفرنسي "لوسيان جولدمان / Lucien Goldman "الذي حاول ربط البنية العامة للمجتمع بالبنية التكوينية للرواية .والمنهج الذي سوف نسلكه في هذه الدراسة ،عن رواية "بحر الصمت " للكاتبة والروائية "ياسمينة صالح" هو البحث عما يسمى بالمنظور الروائي أو وجهة النظر والذي هو عبارة عن وجهة النظر التي يعتنقها الكاتب ويريد أن يطرحها فيما يكتب .كل أديب يهدف سواءا أكان واعيا أو غير واع إلى طرح نسق فكري يعكس موقفه الدبي من جملة الشياء (الكون ،الإنسان..) وعلى هذا فإن وجهة النظر أو عظمه الأحداث حيث أن الكتابة تشكل روايتها لتصل في نهاية المطاف إلى وجهة نظر أو

رؤية تمثل المثير الول الذي إستثارته لكي تكتب معبرتا عما تعتقده ،أآملتا أن تصل معتقداتها إلى قرائها وأن يترسخ لديهم جراء قراءتهم الرواية المنظور الذي طرحته.

وإذا ما حاولنا الإنتقال مباشرة إلى موضوع الدراسة وهو رواية "بحر الصمت" للإجابة على الأسئلة التالية كيف قدمت لنا الروائية أحداث روايتها ؟ ومن قدمها لنا ؟ومن كان يحمل الدلالات العديدة التي سوف نراها عند تحليلنا لها في الفصل الثالث في هذا البحث؟.

إن الصياغة الوحيدة التي تسمح لنا ببلورة فكرة حول الأسئلة جميعا وعن الكيفية التي وصل بها هذا الإنطباع أو ذلك لدى القارئ ،هي المنظور السردي ، لأن الرواية و فن السرد عموما لاتروي نفسها بنفسها بل لابد من وجود شخص خارج النص يقوم بسرد الأحداث ويعرف الآخرين بها وبالشخوص وبالعلاقة بينهما .

وبطبيعة الحال سوف تخضع هذه الرواية إلى وجهة نظر هذا الشخص الذي يكون عادة راوية ،وسيطبع بصماته عليها كما أن الشخوص الذين يحركون أحداث الرواية يحملون وجهة نظر وموقفا تجاه الأحداث وحول بعظهم البعض.

وقبل الولوج في الحديث عن المنظور السردي في الرواية "بحر الصمت" لابد أن نعرف هذه اتقنية التي لاتخلو منها أي رواية ،إن مصطلح المنظور (\*) يقابل في النقد البنيوي الغربي كلمة (perspective) (\*\*) بمعنى المنظور أو التصور أو وجهة النظر point de vue/

<sup>(\*)</sup> إن مصطلح ''المنظور ''هو ما يقابل في النقد البنيوي الغربي كلمة/perspective''وقد استعير من الفنون التشكيلية وبخاصة الرسم .

<sup>-</sup> سيزا أحمد قاسم بناء الرواية -، ص130.

وهو بمعنى آخر طريقة عرض الشياء بواسطة الرسم او على مخطط كما منظورا إليها عن بعد معين وفي موقف معين .

<sup>-</sup> فالمنظور بهذا المفهوم هو الصورة التي تدركها العين وتحددها بحيث كما تقول سيزا قاسم "يتوقف شكل أي جسم تقع عليه العين والصورة التي تتلقاه بها على الوضع الذي ينظر منه إليه

المصدر نفسه ،ص:130.

<sup>. &</sup>quot;perspective " کلمة (\*\*)

ينظر يوسف الطرش المنظور الروائي عند محمد ديب دراسة- 2004 ،منشورات إتحادالكتاب الجزائريين بإشراف عز الدين ميهوبي ،ص:5.

خاص والسيرية بالشكل الأخص يخضع إلى بنية فنية تحددها عناصر وادوات فنية يوظفها الكاتب للتعبير من خلالها عن أفكاره ولرسم الحياة أو العالم الذي يريد أن يخرجه في شكل محكم البنية متسلسل العناصر وما إلى ذلك من الأهداف التي تحققها الأدوات الفنية في النص الأدبي ، ومن بين هذه الأدوات المنظور أو الرؤية أو وجهة النظر وهذا المنظور هو الذي سنتناوله كمنهج نقدي في تحليل عمل ياسمينة صالح الروائي ودراسته ومن بين أبعاد النص الروائي (\*) التي تهمنا في دراسة الرواية المجسدة بين أيدينا ،البعد البنيوي أو الهيكلي أي البحث عن طريقة بناء هذا المنظور في الرواية .

### 5- الأنا أشكاله ومواقعه في المتن الروائي (بحر الصمت):

وفي خضم مثل هذه الإشكالية تتشكل الكثير من الأسئلة التي تعمل على محاورة هذه الأفكار، وتقتضي حدودها استنادا إلى طبيعة كل سؤال ومن جوهر هذه الأسئلة يبرز للعيان السؤال النقدي الهام عن الرؤية (التبئير) التي ينطوي عليها النص عن الموقف أو المواقف ،عن خطاب النص وإيديولوجيته وهنا ينبغي الإحتراز من تحويل السؤال عن رؤية مبدعة إلى معادلات ذهنية يفسر بها الناقد الإتصال بين المجتمع الروائي والواقع.

والسؤال هذا يتصل بما للنص من دلالة على الزمان والمكان والمحيط على الإنسان في تاريخيته على التاريخ ،والسؤال هذا يتصل بإشكاليات النص على مستوى المتخيل والواقع . وبهذا تصبح لعبة الضمائر السردية هي المهيمنة على هذا الأقنوم (\*\*) ،وعلى وجه

<sup>(\*)</sup> أبعاد النص الروائي: البعد الإيديولوجي ،البعد الثقافي ،البعد الاجتماعي ،البعد النفسي ،البعد البنيوي أو الهيكلي. - هذا وقد قام ''ياب لنتتفلت/ Lintveld Jaap ''بتصنيف أنواع الروايات إلى ثلاثة أنماط مراعيا في ذلك حامل

وجهة النظر سواءا داخل الفضاء الروائى أو خارجه.

<sup>-1</sup> النمط الأول "النمط الروائي السردي / Type narratif auctoriel: وهي نوع من الروايات التي تخضع لمنظور الراوي والتي يلعب فيها الراوي الدور الرئيسي في توجيه الأحداث والتعليق عليها وإعطاء الحكام في نهاية الأمر.

<sup>-2</sup> النمط الثانى "رواية البطل /:Type narratif actoriel وهو نوع من الروايات يكون البطل فيها هو الذي يحمل منظورا معينا تجاه الأحداث والشخصيات أي منظور شخصية تشارك في الأحداث وهي جزء منها .

<sup>-3</sup> النمط الثالث ''النمط الروائى المحايد / Type narratif neutre: وهي نوع من الروايات لايخضع لمنظور معين إنما تصور الأحداث فيها كما هي دون التعليق أو إعطاء أحكام بمعنى أنها ذات منظور سردي تسجيلى.

<sup>-</sup> ينظر يوسف الأطرش المنظور الروائي عند محمد ديب دراسة ،ص:257-258.

<sup>(\*\*)</sup> الأقتوم: جمع أقانيم نصرانية / Hypostase personne divine. - قاموس من إعداد مكتب الدراسات والبحوث بمشاركة: فريال علوان وجورج سيمون ومحمد سعيد وميشال ساسين ،القاموس ،عربي فرنسي (قاموس عام لغوي علمي ) ،ط3،2005،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ص:111.

التحديد ضميري الأنا المفرد/والنحن الجمعية (\*). فالضمير الأول يشير إلى الذات وأنه (مركز شخصيتنا ،وأنها لا تنمو و لا تفصح عن قدراتها إلا من خلال البيئة الاجتماعية ،و أن الشعور أو الإحساس بالأنا لدينا لا يبرز دون أن يكون مصحوبا بذوات الأخرين.

وبما أن الكتابة بضمير المتكلم (أنل) هي خاصية اللغة الشعرية بامتياز وليس تشعير الخطاب لعبة شكلية أو صنعة تقنية فحسب بل يرتبط برؤية النص للعالم وبالموقع المجتمعي الإيديولوجي الذي منه تنبني هذه الرؤية وعليه تنهض .،وهذا ما أقره "بروست" شخصيا حين كتب " إن الأسلوب عند الكاتب كاللون عند الرسام مسألة رؤية لا مسألة تقنية ".(1).

وترى يمنى العيد أن الأنا بما يعنيه من هوية وثقافة وتاريخ و هو العلاقة الأخرى بما تعنيه من قلق وبحث ومعنى له جذوره وله إستمراريته ،ولكن يعيش تحولاته النوعية في زمنه الحاضر متطلعا على تحقيق حلمه."(2). كما نجد في ثلاثية "حنا مينة "السيرة باعتبارها حكاية أل" أنا" باعتباره خاصية أو عاملا مستهدفا من قبل المؤلف لتخصيص الرواية العربية ،فالخطاب الروائي في هذه الثلاثية يشتغل على قيمة "الأنا" كي يروي حكايته رفق عقد (عقد السيرة) الذي يعتبر ميثاق صديقتها ،أي صديقة المتخيل الروائي وذلك "بربط المؤلف المعيار الفني للخطاب الروائي بالشرط الاجتماعي التاريخي الذي يعيشه "الأنا) وبقيم الأسرة والمجتمع التي حكمت حياة هذه الأنا "(3).

<sup>(\*)</sup> أما النحن: الضمير الذي يشير إلى الصيغة الجمعية للأنا في مستوى معين من مستوياتها ،فلا يتحقق حضوره إلاً في حالة وجود جماعة تضم في عضويتها عددا من الأفراد يستعيرون بالتعاون فيما بينهم بإختلافهم عن أو تعارضهم مع جماعات معينة.

<sup>-</sup> ينظر محمد صابر عبيد وسوسن البياتي جماليات التشكيل الروائي - دراسة في الملحمة الروائية "مدارات الشرق"ط 1، 2008 ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورية اللاذقية ،ص:85.

<sup>(1)</sup> جيرار جينيت خطاب الحكاية بحث في المنهج ،تر:محمد معتصم و عبد الجليل الأزدي وعمر الحلي،ط1، 1996 ،ط2، 2003 ،ط3،ص:13.

<sup>(2)</sup> يمنى العيد فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ط،1، 1998 ،دار الآداب ،بيروت ،ص:13.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:14.

# المبحث الثاني: " بحر الصمت" تغير التبئير وإنقسام الخطاب السيرذاتي: 1 - "بحر الصمت" تَغَيُر التبئير بإستمرار:

يندرج هذا النص الروائي كما تمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثاني ضمن ما يسمى بالسرد بضمير المتكلم (\*)/ضمير نحوي / personnage Grammaticale (1) ولقد صيغت بشأن هذا النوع السردي نظريات متدافقة فيما يتعلق بقضية التبئير فيه.

فلنتفلت / Lintvelt يرى أن السرد بضمير المتكلم يمتنع فيه ما أسماه بالنمط السردي للمحايد/ Lintvelt يرى أن السود tupe narratif neutre، أي ما هو عند جيرار جينات بمنزلة التبئير المحايد/ Le mond romanesque عنده إما أن يكون مدركا من قبل الشخصية ،وإما من قبل الراوي .(2)

وفي غالب الأحيان يكون الراوي في النصوص المسرودة بضمير المتكلم (أنا) محدود العلم ،وأن على هذا المصطلح النحوي تبرير ما يسوقه من معلومات من الأنا الفعلي الكاتب ،أو من المصادر التي استقاها منها ،وهو على خلاف الراوي في النصوص المسرودة بالضمائر النحوية الأخرى "هو" ،"أنت" ،"نحن" لأن هذه الخيرة تتمتع بحرية أكبر منه في تقديم الأحداث المفعمة بالمعلومات.

بالإضافة إلى ذلك هناك من المنظرين ومن بينهم "هامبور غر/ Hamburger التي تنفى في سياق تحليلها لمنطق الأجناس الأدبية أن يكون في النص الروائي المصاغ بضمير

<sup>(\*) &</sup>lt;u>الضمائر:</u> الضمير كانن لغوي محض لايتحدد معناه في ضوء علاقة إختلاف مع ألفاظ أخرى أو تقابل فهو بلا دلالة ،ولايتعين مرجعه إلاً داخل سياق التخاطب الوارد فيه .

وللتصدي إلى الضمير ننظر في هيئات تشكله لرصد إنخراط الذات في ملفوظها وليس عدم إندماجها فيه إلا وهما. ضمير الأنا: لكن من هذا الأنا؟ إنه المتلفظ يشير إلى ذاته في الخطاب ،ولامجال بالظفر بهوية 'الأنا 'ا إلا في فعل التخاطب ،ويذهب 'اسرفوني 'اإلى أن الأنا من المعنيات التي تسمي في الملفوظ أحد أركان عملية التلفظ وهو المخاطب وهذا (ici) وهو المكان والآن وهو الزمان.

<sup>-</sup> ينظر تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر مقال لـ: معز جعفورة ،ملاحظات حول الذات المتلفظ في معلقة إمئ القيس طـ1،2006 عالم الكتب الحديث ،الأردن للنشر والتوزيع،ص:553.

<sup>(1)</sup> ينظر جويدة حماش بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي ،ص:266.

<sup>(2)</sup> محمد الخبو الخطاب القصصى في الرواية العربية المعاصرة - ط3،ص:427.

المتكلم مكان للخطاب غير المباشر الحرر\*) والمونولوج التقليدي لأن ذلك قد يعني أن الأنا الراوي/السارد ينتفي بإعتباره عونا سرديا /راويا ويصبح مجرد وضيفة سردية.

والتبئير الداخلي المرتبط بالشخصية هو بمثابة الصفة الطاغية التي يتفرد بها النص السيرذاتي المتخيل عن النص السيرذاتي الواقعي ،وهذه السيرة التي يكون فيها صوت الراوي (\*\*) ونظرته إلى الأحداث /الأشياء مستحوذ على مضمار السرد ،لأن صوت الراوي في النصوص الروائية الحديثة يمكن تَمثُلهُ بضمائر مختلفة ،ضمير الغائب ،ضمير المخاطب وضمير المتكلم كما توضحه الترسيمة التالية :

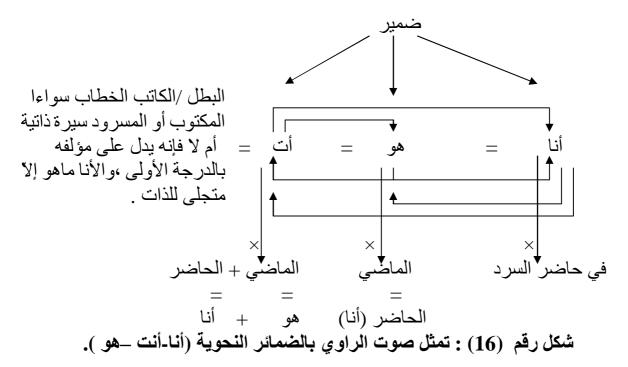

<sup>(\*)</sup> خطاب الغير مباشر حر/ <u>Discours indirect libre</u> هو عبارة عن خطاب منقول لا يسبقه فعل القول ولا قوسان ولا نقطتان ،وهو يستخدم ضمير السرد ،كما تظهر فيه أحيانا آثار الكلام الشفهي ،وهو يجمع بين الأسلوبين المباشر والغير مباشر ،فهو يحذف من الخطاب المباشر ضمير المتكلم والمخاطب (أنا/أنت/وعلامات الزمان والمكان هنا/الآن) لأن الشخصية فيه لا تتكلم بلسانها بل بلسان الراوي ومن هنا يأتي أسلوب غير مباشر.

<sup>-</sup>ينظر لطيف زيتوني معجم المصطلحات نقد الرواية- عربي انجليزي- فرنسي ،ط1،ص:90.

<sup>(\*\*) &</sup>lt;u>صوت الراوى/voix narrateur:</u> هناك سوالان تطرحهما الرواية:

<sup>1-</sup> من يرى ؟ = الروية المعنوية أي الإدراك والمعرفة.

<sup>2-</sup> من يتكلم ؟ = نقل هذه المعرفة إلى السامع.

فالصوت المحدث في النص الروائي هو صوت المتكلم بل هو المتكلم عينه، ويذهب فندريس/ Vend ryes في تعريفه للصوت على أنه وجه من وجوه الفعل يمثل علاقة الفعل بالفاعل ،ويعرف الفاعل بأنه من يقوم بالفعل أو يتلقاه .

كما أن الشعرية تواجه صعوبة في تفسير علاقة الخطاب براويه.

<sup>1 -</sup> فهي من ناحية تحصر مسائل السرد في التبئير.

<sup>2 -</sup> ومن ناحية أخرى تخلط بين الراوى والكاتب وبين المروى له والقارئ.

كما يمكن للراوي إنتقاء أحد المنظورات المتعددة الممكنة ،إذ يمكنه الوقوف على مسافة قريبة أو بعيدة أو متوسطة مما يسرد ،كما يمكن أن تكون ذاته على دراية مكتملة أو محصورة فقط فيما تعرفه الشخصية أو محدودا بما يظهر من سلوكها.

هذا إلى جانب أن صوت الأنا يتحدد بالموقع الذي يحتله في زمن الحكاية والقصة والنصوص السير ذاتية ،وإن كان هناك تغيرات أو فروقات في زمن الحكاية فإن خطابه يتخذ صيغة الماضي ،بينما إذا ما سبق زمنه (الصوت) زمن الحكاية إتخذ خطابه صيغة المستقبل ،كما هو الحال في الروايات الإستشرافية /التنبئية،كرواية ألف ليلة وليلة ،ورواية وقائع حارة الزعفراني وغيرها من النماذج الروائية الأخرى .

ولا يمكننا إهمال نقطة مهمة يعتمد عليها وهي تحديد الصوت بعلاقته بموضوع الحكاية لأنه إذا كانت الحكاية حكايته هو ،فإنه يختار في مجمل الأحوال ضمير السرد المناجاتي /ضمير المتكلم.

والقاعدة الأساسية لتبسيط صورة الذات الراوية هي : إن أسرد لكم ما قمت به /سيرة ذاتية إنما المغزى الذي يدور حوله الجدل ، هو قولي لكم من أنا؟ وهنا ندخل في فلك عرض لوجهة نظر الذات لا إلى الذات وما فعلت، وإفري/ ifri الذي سلط شعاع ضوء على ما ناد به وذلك من خلال تحليله للعديد من النصوص ، هو مدى تميزه في النصوص المسرودة بضمير المتكلم ، بين الراوي بإعتباره صوتا أو صدى في المبنى الحكائي الذي هو في صدد روايته ، وهذا يعني أنه ذهب إلى الفصل بين الأنا الراوي والأنا المروي والفاعل.

وتعود هذه الإختلافات الخاصة بطبائع التبئير في نطاق النصوص المروية بضمير المتكلم أنا ،عائدة إلى العلاقة الموجودة بين الراوي والمروي هذه العلاقة الملتبس فيها الواحد منها بالآخر ،ففي عديد المرات يعلو صوت أحدهما على الآخر فيتعدل الميزان التبئيري ،وهذه العلاقة التي هي بمثابة الفيصل بين هذه النظريات المتضاربة ،فما هي ردود فعل "بحر الصمت" على ذلك ؟

ينطلق النص من جملة "أرفع عينيً إلى الصورة المعلقة يمين الجدار فأصاب بما يشبه الذهول وأنا أكتشف قدرتي على قراءة ما بين سطور الفراغ واللا منتهى..."(1). هذه الجملة التي تحمل آفاقا للتساؤلات التي لا حصر لها ،تساؤلات أثقلت كاهل الشخصية البطلة/السي السعيد هذه الشخصية الروائية في حد ذاتها توجه نظرها إلى الصورة المعلقة يمين الجدار هذه الصورة التي كانت بمثابة البوابة التي تحيل إلى الماضيين البعيد والقريب ،وهذه الرؤية التي تحيل إلى رؤية أخرى ،وكل واحدة لها أحلام وآمال ،وحى الإبنة المتعصبة والمتمسكة بآرائها هي الأخرى لها بؤرتها الخاصة بها ،والبطل /السي السعيد الذي نظرت المؤلفة من خلال عينيه إلى أوضاع عايشها الشعب الجزائري ،في فترة الماضي ودمجها مع أوضاع الراهن .

وسي السعيد فَضَلَ تقديم الوقائع كما حدثت في فترة حياته الماضية لإبنته كما عاشها راجيا الحضي بقبول إبنته له بعد سماعها لحقائق حياته الغامضة ،يقول "فجأة جاءت إبنتي وفجأة فقدت صوتي وذراعي وكانت ترمقني بعينين ينط منهما حزن أدانني من أول وهلة ورماني في عتاب العمر المكبل بالجنون وبالخطايا ... وكنت جامدا مكاني ،على بعد لمسة منها..."(2).

إن الجهل بأسباب الرفض ، يجعل الحدث الأكبر في النص الذي هو عدم القبول بأعذار الأب /الراوي السي السعيد، من طرف إبنته التي تضع اللوم كله على عاتقه والرواية (\*) في هذا النص تبين أنها تنطوي على درجة كبيرة من التعقيد ، وهذا التعقيد ناجم من تأتي الراوي في هذا النص وهو يورد ما يمكن أن يمد بصلة إلى جنس السيرذاتية ، لأننا عند قراءة هذه الرواية فإن البطل الموظف فيها هو في صدد رواية سيرته الذاتية لإبنته ، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإنه يمكننا إعتبار هذا النص أنه يعالج جانب من حياة الروائية والتي هي في حد ذاتها تسعى إلى معالجة فترة الحاضر التي رأت فيها نزوح

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ص:7.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:7.

كبير عن القيم والمبادئ التي كانت سائدة في فترة الماضي ،وهي سيرة يختلط فيها ما يتصل بالروائية "ياسمينة صالح" هذا إلى جانب الإلتباس المتواصل بين زمن التلفظ وزمن الملفوظ ،ومن التماهي والتخالف بين أنا الراوي والأنا المروي ،من حيث الضمائر ،وسنسعى في هذه الحلقة من البحث إلى تسليط النظر على طرائق إدراك الأشياء لدى هذين الآنوين المؤتلفين والمختلفين في الحين ذاته.

والأنا السارد /السي السعيد هو الراوي والمروي والكاتب في الوقت ذاته ،ومن أوكد مهامه في هذا النص إستحضار ماضيه ،والمُطلِعْ على هذا النص تتبين له المسافة الزمنية الفاصلة بين زمن الرواية وزمن الحداث ،وقد تأدى ذلك بإستعمال الأفعال في صيغة الماضى أو الأفعال في صبيغة المضارع ،المسبوق "بكان "و "كنت" إلا أن إستخدام هذه الصيغ الفعلية لم يكن متمحضا بتقديم حياة الراوي بالتدرج من الطفولة إلى الكهولة لأن الراوي لم يطنب في الحديث عن طفولته حيث نجد ذلك في المقطع الأولى ،و هذا الحديث كثيرًا ما يتخلل أحاديثه عن فترة شبابه وعن فشله الذريع في الدراسة ،وعن خيبة أمل والده الذي نزع عنه كلمة "أبي الدكتور" وعن عديد الأمور الأخرى كرفضه الزواج من الزهرة إبنة قدور العمدة ،وحديثه عن السبب الذي جعله يشارك في الثورة ضد الإحتلال الفرنسي عن جميلة التي صنعت منه رجلا ،وعن حبه الكبير لها ذلك الحب الذي شاركه فيه جميع الثوار ومنهم الرشيد ،وعلى هذا النحو تكون للراوي سلطة الرواية والتي يستخدمها بحسب هواه ،إذ يرى ما يحلو له ،بل يكرر الحديث عما هو في مقام الأعز لديه طفولته وحبه الجارف لجميلة ،ولذلك فإنه يبدو قائما بدور الرواية ،ودور توزيع المادة من وجهة نظره زمن التلفظ/ Temps Enonciation ،والإزدواج في شخصية السي السعيد ،ومن أعمق مظاهر التغير ،تبدل نظرة هذه الشخصية إلى الحياة ،وخاصة إلى إبنته وقد كبرت ،فبعد أن كانت هذه النظرة نظرة طفولية جاهلة تتعامل مع أهل القرية بعنفوان غض

<sup>(\*)</sup> لفظة الرواية في هذا السياق أقصد بها الصيغة المتبعة لسرد المادة القصصية.

"كنت رجلا وأنا بعد لم أتجاوز العاشرة من العمر... أتذكر جيدا أيامها وأنا أعود ألى القرية قادما من العاصمة ... كنت طفلا أيامها ،أعود إلى القرية في العطل لأمشي في أزقتها الضيقة والمسكونة بالفقر ..." (1)

ولكن صوت الشخصية الساردة والبطلة في الحين ذاته سواءا كانت في طورها الطفولي أو في طورها الشبابي وحتى في الطور الذي هي في صدد التلفظ فيه الحاضر/الشيخوخة ، فإنها ليست مستقلة عن صوت الراوي الصانع للعبارة على صورة من الشعر غير خفية ،فرؤية الراوي /البطل في شبابه لجميلة على أنها"أنت يامعادلة لم أتمكن من حلّ شيفرتها السرية .

أنت ياحكاية غزلها شهر "ماي" بلون الورد والجنون الجميل النابض بالحريق والوجع" (2) مخلوطة بصياغة راو قادر على وصل التعب النفسي والحب بالجسد في سبيل العيش بالإحتراق بوجع حب الحبيب وحب الوطن ،وذلك بطريقة التبئير الصفري ،والتصاوير التي صاغها لجميلة في فترة أصبحت فيها مشتهاة ،إلا من قلم شاعر متقن للشعر أو ناثر متقن للنثر ،"وأنت المرأة /الحلم/ الغرور/الموت/الوطن/الجرح أنت كل التناقضات التي صنعت منك حبيبتي ..."(3). وبهذا تتعدد الصوات في الملفوظ الواحد ،بإعتبار الوعي والإدراك ضربين من الأصوات يحملان الكثير من علامات الذات المذركة ،فثمة صوت الراوي ،الفنان الذي يمتلك نظرة يتوق منها إلى بعث الماضي وتبديله ماضيا جديدا آخر ممزوجا بالتطلعات إلى الأرقى . أولم تقل المؤلفة في مقدمة الكتاب على لسان السي السعيد أنه كان يشتمل على أحلام وسحابات من الذكريات التي كان ينبغي أن تقع ولكنها للأسف لم تحدث أبدا " عندما جاءتني حلمت بها ترتمي بين أحضاني كطاقة ورد ... حلمت أني أهمس في أذنها "أحبك ياصغيرتي ،فسامحيني إغفري كل الخطايا التي إقتر فتها في حقك وفي حق الآخرين ..."(4) ولكن ألا يمكن أن تجد الروائية

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:11-12.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:49.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص: 103.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:9.

ياسمينة صالح مكانا بين هذه الأصوات ،أفلم نقل في سياق حديثنا عن الراوي في هذا النص ذي الحلة السير ذاتية بأن للروائية علامات تحيل عليها ؟ أفلا توحي قرائن تدل على وجهة نظر ها بطريقة بينة ؟

ذكرنا ان ياسمينة صالح هي واضعة العنوان وهي الممضية عليه وهي تتحدث في الغالب على الثورة الجزائرية في معظم رواياتها كروايتها "وطن من زجاج" ،بل هي فيها بمنزلة المركز في السرد ،ومن الواضح أن صياغة هذا العنوان يشي بنظرة عشق إلى أحداث الثورة الجزائرية وإلى حب البقاء على ذكر الماضي في الحاضر ،وفي المستقبل ،والحاصل من هذا الفصل أن قضية التبئير تبدو أكثر إلتباسا بقضية الرواية ،وإختلاف هذه عن تلك من حيث طبيعتها لاينفي إلتقاءها في مجال الدرس من خلال ما أطلق عليه "جيرار جينات/ G Genette " بالمقام السردي/ Situation narrative أو ضمن ما أسماه "لنتفلت" بالنمط السردي / tupe narratif بينما من الناحية الإجرائية فقد تحصلًا لنا أن التبئير سواء كان بضمير الغائب أو بضمير المتكلم ،كما هو الحال في نص "بحر الصمت" فإنه قابل لإتخاذ أشكال متغيرة ،والتبئير الواحد كالتبئير الخارجي مثلا مرشح لأن يصبح تبئيرا صفريا ،إذا ماأنسبناه إلى منازل نصية مختلفة أي إذا قمنا بتقويمه من زوايا نصية متباينة ،وبهذا فإنه لامحال للحديث عن أنماط تبئيرية مستقرة الهوية ،كما هو الحال عند بعض من المنضرين وعلى هذا الأساس يستوجب تناول قضية التبئير في المقطع الواحد ثم ننظر فيه وبتقويمه بمقامات نصية أخرى.

# 2- المقامين التعاملي والتداخلي في "بحر الصمت":

قد تتبدى لنا في هذا العنوان مفارقة توحي بالتعارض بين شطري هذا العنوان ،المقام التعاملي من ناحية والمقام الداخلي من ناحية أخرى لأن الأول بما أنه مقام تعاملي فإنه يشي بتواصل بين طرفين أو أكثر ،أما الثاني فإنه ينفي عن نفسه هذه السمة ،والمقام الذي أشرنا إليه في مستهل حديثنا ما هو إلاً حيز للشخصية الواحدة التي إننغلقت على نفسها تغمر ها نشوة من المناجاة الداخلية ،غير المنطوقة ويطفو هنا عمل الوعي ،والذي يقتصر على الشخصية في حد ذاتها وذلك كما بين "بانفيلد/ Banfield ".

ولعلّ هذا الوضع القولي الخاص ، جعل بعضا من النقاد ينفي أن تكون في المقام المذكور أعمال لغوية موجهة إلى المخاطب وذلك لعدم وجود من يقوم بعمل التداخل القولي ضمن المنظومة السردية وذلك لإنعدام تبادل قولي بين الأطراف تجري فيه هذه الأعمال ولكن إذا ما أدركنا أن الششخصية الواحدة يمكنها أن تشكل ثنائي مع ذاتها ،أي تنتج نوع من الإزدواج فتكون قائلة ومقول لها في الوقت نفسه كما يمكن جواز الحديث عن نوع التواصل الشخصي الداخلي ، وذلك يكمن في نوع الحوار الباطني ، حيث تتجزئ الأنا إلى عونين سرديين :أنا وأنت في هذا المقام الداخلي تكون القوة ذات بعد نفسي.

هنا :المكان الذي يوجد فيه الأنا.

الأنا (المتلفظ) الأنت (المتلفظ إليه)

الآن :وتعني كل حدث معاصر للزمن الذي يتحدث فيه الأنا الكاتب.

في دراستنا السالفة للراوي في "بحر الصمت" فإن هذا الأثر الروائي مروي بطريقة السرد بضمير المتكلم المفرد ،ولقد إتضح لنا أن هذا الراوي ماسك "بمجريات العملية السردية ومستحوذ عليها إستحواذا على الرغم من الإيهام بأنه مجرد ناقل لما ورد في الملفات والتقارير الخاصة "ببحر الصمت" ،أما إذا أنزلنا الحدث إلى نطاق تداولي ،يتضح أن الراوي أو هم بإنجاز عمل بالقول أكبر هو إثبات صادق لوقائع حصلت في القرية المذكورة .أما بالنسبة لجملة الطرائف الخفية التي نقلت بها هذه الوقائع ،ومن القرائن الدالة على ذلك كثافة المقاطع النصية التي ينقل فيها الراوي المضمر والمعلن في الأن ذاته ما يعتمل في أذهان الشخصيات من خواطر ،وفي نفوسها من أحاسيس متباينة إزاء ما يجري في قرية "برأناس"وهي خواطر وأحاسيس لا تستطيع هذه الشخصيات إظهارها خجلا وخوفا وخشية وقد وردت في النص بطريقة الخطاب غير المباشر الحر التي يروي بها الراوي ما يجيش في النفوس بحسب ما تحس به الشخصيات وتارة تحلم به ،وما يتداول في داخلها من اعمال مختلفة ،فما هي طبائع الأعمال التي تحدثها الذات المدركة داخلها من اعمال مختلفة ،فما هي طبائع الأعمال التي تحدثها الذات المدركة والذات المتلفظة ،دون صوت على لسان السار د/الراوي؟ وهذا ما جرنا إلى قضايا

الصوت السردي . والسارد هو الفاعل في عملية البناء وهو "الذي يجسد المبادئ التي ينطلق منها إطلاق الأحكام التقويمية وهو الذي يخفي أفكار الشخصيات أو يَجْلُو هَا ويتركنا بذلك نشاطره نظرته النفسية ،وهو الذي يسعى دائما إلى إختيار الخطاب المباشر أو المحكي وتلك الإنقلابات الزمنية ،فالقصة لاوجود لها بلا سارد" (1) . والسارد هذا يمكن أن يكون شديد التنوع لاكما قانا أن تدخلاته يمكن أن تتفاوت في درجة الكتمان والنص الروائي هو بمثابة الوسيلة التي تجعل من السارد حاضرا على الدوام أي ما يعزز حضور الكاتب داخل العالم المحكي ،فلا يمكننا الحديث عن السارد إلا في حالة التمثيل الصريح فعبارة الكاتب الضمني تخصص للحالات العامة .

نلاحظ في البداية أن الأقوال غير المنطوقة في "بحر الصمت" ترد في مقامين مختلفين:

فقد تجول في ذهن الشخصية وهي منفردة ،وليست مواجهة لشخصية اخرى ،وقد يحدث ذلك في الشخصية ذاتها وهي مجتمعة بشخصية أخرى ، إلا أنها تأبى التواصل معها بالقول المنطوق. وفي هاذين المقامين تتنزل الأعمال بالأقوال التي تتجه بها هذه الشخصية إلى ذاتها من ناحية وعي الذات بذاتها "(2).

ومن أهم القرائن الدالة على حالة العجز التي عليها الشخصيات المطلسمة ،ما يحدث في أقوالها الداخلية من أعمال تستدعي التمني والإستفهام ،وهذه الأعمال تعمل على الكشف عن حالة التيه التي تعاني منها هذه الشخصيات في عالم مرتج، يكتنفه الغموض ،ومن أمثلة عمل التمني الشائعة في "بحر الصمت" هذا الشاهد "أنا إنتهيت ... لم أمت تماما ...مات إبني "الرشيد" كما مات "عمر" والآخرون ... سامحيني ياإبنتي،

تعالي نحوي ، فأنا وحيد خارج عنفوانك الغض.

<sup>(1)</sup> ينظر تزفيتان طودوروف- الشعرية - تر:شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ،ط1 ،1987 -1990 ،دار توبقال للنشر ،ص:56.

تمنيت بقوة لو ألمح في عينيك نظرة دافئة تعيدني إليك أبا تائبا وتعيدك إلي عمرا ضائعا... لكن شيخوختي تأبى التنازل لنزوة كهذه... لم أنسى وضعيتي كرجل واقعي ومسؤول ،بالرغم من عينيك ومن وحدتي ... هل تسمعين ؟أنا رجل مسؤول..."(1).

والأمر الشائع بين النقاد والدارسين هو مدى الإهتمام الذي يوليه هؤلاء إلى تلك الرابطة الجامعة بين الراوي ،ورؤيته السردية ،ولو جئنا لذكر بعض منهم فإننا بطبيعة الحال نذكر أبرزهم " جيرار جينات،ورولان بارت،وجون بويون،تزفيتان طودوروف،ونورمان فريدمان،وسيزا أحمد قاسم... " والقائمة لاتزال مفتوحة.

وكون القصة سواءا أكانت حقيقية أو متخيلة فإن لها بداية ووسط ونهاية ،بالإضافة إلى تشكلها كبناء لغوي سردي دلالي محكم السبك ،وكل ذلك بواسطة الوسائل والحيل التي يعتمدها الراوي لتقديم المادة القصصية الخام للمتلقي والراوي كما هو معلوم يختار المادة القصصية ويقوم بعملية غربلة لجميع المعلومات السردية ،بإختياره معينا وتحديده لزاوية رؤية خاصة للإعطاء الضوء الأخضر لسير هذه المعلومات وتوجيهها ،فالراوي والرؤية إذن كل واحد منهما يكمل الأخر فهما متداخلان ومترابطان وكل منهما ينهض على الآخر ،فلا وجود لرؤية بدون رائي /الراوي الكاتب والعكس .

ويتعلق مفهوم الرؤية السردية وفق تودوروف "بالطريقة التي يدرك بها الراوي الحكاية "(2).

وبتحديد أدق إن الرؤية تعكس العلاقة بين "هو" (فاعل المنطوق) وبين "أنا" (فاعل النطق) . أي بين الشخصية التي تعمل في القصة والراوي الذي يعمل في الخطاب . ويقوم فعل التلفظ / Acte d'énonciation بتقديم محتوى تمثيلي / Acte d'énonciation يضع ذاتا في علاقة مع موضوع/ dictum كما يعين موقف هذه الذات المتحدثة إزاء ما تتحدث عنه"(3).

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح ،ص:9-10.

<sup>(2)</sup> عمر عبد الواحد بنية الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم- 2004 ،دار الهدى للنشر والتوزيع :117.

<sup>(3)</sup> حسان راشدي الشتغال الصيغة في الخطاب الروائي الجزائري غدا يوم جديد لعبد الحميد بن هدوقة كلية الآداب والعلوم الإجتماعية ،قسم اللغة والأدب العربي جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر ،ص:98.

ويعتبر "جيرار جينات" أن عملية تنظيم الخبر السردي وكيفية إيصاله تتحكم فيها اليتان هما المسافة/ La distance ،والمنظور/ perspective .

ويرى البعض أن مقولة "هيئة القص" تعادل عند بعض من النقاد المحدثين "زاوية الرؤية " لذلك نجد البعض يستخدم زاوية الرؤية بدل هيئة القص ،وتفسير ذلك أن الموضع أو "المكان" الذي يقف فيه الراوي ليرى منه إلى ما يرى ، أو ليقيم المسافة بينه وبين مرويه إنما تحدده الزاوية التي منها ينفتح شعاع النظر بإنفتاحه عليها "(1).

الموضع /المكان = الذي يقف ينظر منه إلى مايرى.

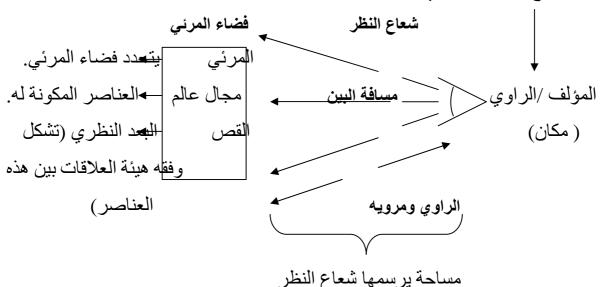

زوايا الرؤيا:
موضع
النظررقم (1)
موضع
النظررةم (2)
موضع
النظررةم (2)

شكل رقم: إختلاف المرئى بإختلاف موضع النظر/ زاوية رؤية الأنا الرائي.

<sup>(1)</sup> يمنى العيد تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي -،ط2، 1999، دار الفارابي ،ص:111.

حاولنا في هذه الترسيمات ان نقف عند زاوية رؤية الراوي أو موضع النظر المختار ،ولتحديد الرؤية لابد من تدبر موقع الراوي من مستويين،المستوى السردي ،ومستوى المتن الحكائي ،وهذا ما أكده "جيرار جينات/ Genette. "في تحديد الراوي في جميع القصص ،بتحديد موقعه في المستوى السردي ،وموقعه في صلته بالمتن المروي"(1)

ولما كان إصطناع الضمائر يتداخل إجرائيا مع كل من الزمن والخطاب السردي ،ومع الشخصية وحركتها فإن إختلاف وجهة الرّاوي كمضطلع بالرواية أثناء القص ووجه الراوي كشخص من شخوص الرواية ،وهناك من يرى أن الذات الراوية زمن الحكي مخالفة تماما لاذاته زمن الحكاية وذلك نتيجة للتغيرات الفيزيولوجية التي تطرأعلى الذات القائم على أساسها الموضوع.

وإلى جانب تغيرات المظهر والإحساس ،فهناك تغيرات الوعي والفكر وغيرها من التغيرات. وهذه الجملة من الإختلافات تلامس رؤية الشخصية والمادة المروية وصورة الشخصية "أنا المحكي" وتتناقض بتناقض الزمنين (الحكي والحكاية) ،وهذا الذي نجده في النصوص السيرذاتية لأنه عند ولوج الراوي المتقدم في العمر في سرد ذكريات حياته محد كان صبيا ،ونحن هنا لانشك في كون المادة المروية ليست مطابقة لإدراك الشخصية الراوية في فترة الصبا بينما هي في حالة تاثر بهوية الراوي في زمن الحكي وذلك كله راجع للمخزون الثقافي .

وفي الخطاطة الموالية سوف نقوم بتوضيح ما كنا في صدد الحديث عنه:

<sup>(1)</sup> جويدة حماش بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي ،ص:91.

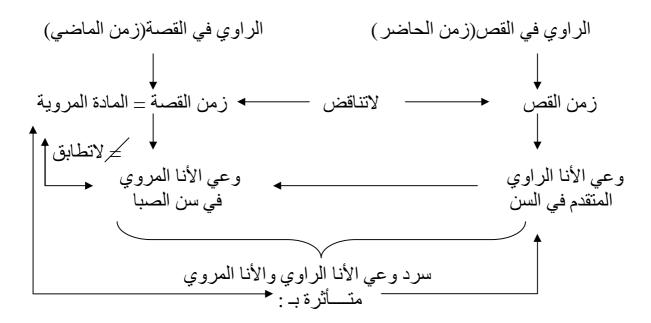

شكل رقم(17): مخطط يوضح دور وعي الأنا المؤلف/ الراوي الطاعن في السن رزمن الحاضر بوعي الأنا المؤلف المروي صبيا /زمن الماضي في نصوص السيرذاتي.

هل وعي الأنا المؤلف المتقدم في السن زمن القص ليست هي نفسها لحظة وعي الأنا المقصوص زمن القصة ؟

ومن الذين فرقوا بين الأنا /ضمير المتكلم في دلالته على المضطلع بالرواية ،وضمير المتكلم في دلالته على من هو شخصية من شخصيات الرواية ،وأخذ هذه الفكرة "جيرار je .Genette / والمتكلم مقصوصا(\*)/ G .Genette / والمتكلم narré/ je narrant

ولكن هل لهذا التفريق جانب من الصحة وإذا كان كذلك فكيف يمكن ذلك؟

هذا التفريق الذي جاء به كل من النقاد السالفة الذكر أسماؤهم ليس بالتفريق الذي يتماشى مع جميع النصوص الروائية وبالأخص مع جنس السيرذاتية ،أي على غرار ما

<sup>(\*)</sup> المتكلم قاصلوالمتكلم مقصوصا / je narré/ je narrant : أي أن المؤلف ينقسم إلى متكلمين حسب جيرار جينات / G.Genette ، ولكن كيف كيف كيف يحدث ذلك إذا كان المؤلف واحد فلماذا الإنقسام الذي يؤدي بالقارئ إلى التشتت.

<sup>(1)</sup> جويدة حماش بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل- ص:50- 51.

قيل من قبل ،وذلك لأن الكاتب وهو في صدد الكتابة أي إعادة أغلب اللقطات من شريط حياته الماضية ،أو اللقطات المهمة فقط ،فهذا لايعطي الحق للوعي في تحديد إن كان ذلك المؤلف في زمن السرد هو ذاته فيزمن القصة ،لأن الوعي هنا يدخل فيه الجانب الثقافي والمعرفي وحتى الأسلوب المتبع في الكتابة، ولكن في حقيقة الأمر لايكون انقساما ،لأن الأنا المؤلف في زمن القص /السرد هو ذاته في زمن القصة ،لأن المؤلف يسرد ذاته في الماضي وهذا لايستدعي إنشطارها إلى ذاتين أو آنوين لأن هذه الذات هي عبارة عن ذات متطورة أي عايشت حالة تحول وفق فترة زمنية معينة وبالتالي هي في حالة كتابة ذكريات أناها المستعاد في زمن الحاضر، فإنها تسرد وقائع الطفولة ولكن الشيئ الجديد هنا هو أن هذه الأنا الطفولية تظهر لنا في الحاضر على شكل أنا متقدمة في السن وكأن تلك الأنا عاشت خرقا في الـزمن والـشيئ المهم هنا هو أن الأنا هي أنا واحدة قاصة ومقصوصة ،وضمير الأنا الذي يجعل القصة المروية تذوب في روح المؤلف/الكاتب فيسقط بذلك الحاجز الزمني بين زمن القص وزمن القصة.

## 3- القصة الإطار: " بحر الصمت" للروائية ياسمينة صالح.

# أ السراوي من حيث الموقع:

الراوي في هذه الرواية يتموقع داخل الحكي (داخل حكائيا) إنه واقع في مستوى المتن الحكائي ، لا في مستوى الرواية ، فهو يروي الأحداث من مستوى سردي ثان لامن مستوى سردي أوَّل ، ولهذا نسميه راويا داخليا .

## ب روية الراوى وطبيعة مشاركته في الأحداث:

بينما من ناحية صلة الراوي بمحكيه (الرواي) فإنه يشتمل على وضعية واحدة ،وفي هذه الوضعية فإنه شارك في الأحداث التي يرويها فسميناه (راويا مشاركا) لأنه في حقيقة الأمر مشارك طيلة المسار السردي لأنه السارد الوحيد الذي ينوب عن الأصوات المشاركة في هذا المتن ،وذلك عبر صوته هو ،حيث نسمع مشاكلهم ،وأفر إحهم من خلال لسانه هو وكل ذلك في حوار داخلي صامت ،ويعتبر محور القصة أو الرواية كلها (راويا حكاية ذاتية) / narrateur autodiégétique بل إنه بمثابة بطل القصة / وظهور الراوي في المتن الذي بين أيدينا بصيغة ضمير المتكلم (أنا) الذي سمح له من خلال الحوار الذاتي / Monologue intérieur في التوغل إلى أعماق الشخصية القصصية والإبراز عن ذاتها ،وتسمية هذه الشخصية بالضمير ،حيث يتم الإستغناء عن أشكال التسمية ،أي تجريد الشخصية من أي إسم وتسميتها بإطلاق الضمير ،والضمير في اللغة العربية واجب الإستعمال ، لأنه يعود في أصل إستعماله إلى مسمى قبله ، ليدل عليه وبدلالته عليه ينصهر فيه ويغدو المسمى نفسه ،ولذلك يمكن أن يعد إستعمال الضمير في تسمية الشخصية الروائية "من أعنى الأدوات المعروضة لإسم العلم ، لأن الصفات و السماء الوصفية التي تحدد الجنس والعمر والوظيفة والمكان ذات معنى سكوني ،بينما يتضخم محمول الضمير شيئا فشيئا حتى يكاد الإسم الخالص بكونه مصطنعا أساسا للتعبين "(1).

<sup>(1)</sup> أحمد مرشد البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله ط1، 2006،دار الفارس للنشر والتوزيع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت لبنان،ص:38.

وهذا الضمير يحيل على الذات ف"الأنا "هي بمثابة المرجعية الداخلية ،ولهذا يعتبر ضمير المتكلم "ضمير السرد المناجاتي" كما وأن سبقت الإشارة إلى ذلك ،ولا ضرر في الحديث عن ذلك في هذه الأسطر ،وذلك كله من أجل ترسيخ الأفكار ليس إلا . والواقع أننا لانجد فنا محاكاتيا / من المحاكاة قطع شوطا بعيدا في تمثيل الخطاب بمساعره واحاسيسه ،كما فعلت الرواية ،ويبدو أن التنوع والمرونة التي امتازت بها هي التي جعلت منها أداة تنعم بالتميز والتفرد للبحث في أغوار النفس الإنسانية ،ولاتتردد "دوريت كوهن/ dorette النفي ان تضع دراسة سرد الغائب على راس دراسة كبيرة تتناول الأنماط السردية لتقديم الوعي في القصص"،والتي تقول أن أول محاكاة للوعي "هي محاكاة العقول الأخرى" وبعدها تضع في المرتبة الثانية دراسة الوعي في نصوص المتكلم أي القصص الشبيهة بالإعترافات أو السيرذاتية ..."(1)

ولهذا النصمير القدرة على طمس وإذابة الفروقات الزمنية والسردية بين الراوي والشخصية المروية والزمن وفي هذه الحالة تكون هناك عملية إنجذاب حيث يلتصق القارئ بالقصة المحكية مما يؤدي إلى نشوء نوع من الحميمية ،وبتصديق القارئ للما يقرأ يغتدي الراوي مصاحبا مع الأنا/الراوي ،والأنا/الشخصية المروية.

أنا المؤلف = خارج المتن الروائي .

أنا الشخصية = داخل المتن الحكائي ل

يصبح الأنا محسوس لأنه عبارة عن أنا نحوي مصطلح أي موظف من طرف الأنا المعنوي الفعلى.

الأمر نفسه مع أنا الشخصية.

الشكل رقم(18): مصاحبة الأثا الراوي للأنا الشخصية المروية:

<sup>(1)</sup> بول ريكور الزمان والسرد التصوير في السرد القصصي ،تر: فلاح رحيم،مر: جورج زيناتي ،ط1، 2006 ،ج2 ،الكتاب الجديد المتحدة ،ص: 154.

وهذا يكون في النصوص السيرذاتية ، لأن الأنا الذي يروي هو في صدد رواية أنا الشخصية ذاتها أي الأنا الراوية والأنا الراوية والأنا الشخصية كلهما في مهمة رواية الأنا الفعلي/الكاتب الذي يحيل على ذاته بضمير نحوي ينوب عنه في جميع الحالات التي يكون عليها المؤلف ويطلق على هذه الرؤية بالرؤية المصاحبة أو الرؤية الموازية ، لأن رؤية الأنا المضمر أو الضمير النحوي داخل المتن هو في حالة مصاحبة للرؤية الفعلية /الأنا الكاتب ،الذي ينظر بمنظار أناه النحوي المجسد فيه ،وبما أن الروح أو النفس تتجسد أو تتقولب في قالب الذات ،التي تبرز ها إلى الوجود في شكل جسم مادي مرئي وملموس فالحال ذاته مع الأنا فهي غير مرئية /معنوية خفية يُجَسدُ أو يفرض وجوده عن طريق المنظومة النحوية أي عن طريق ضمير المتكلم ،هذا الضمير النحوي / Personnage الموظف ضمن المبنى الحكائي / Fable sujet وذلك عن طريق الأنا الفعلي ،وبالتالي هناك أنا مجسدة يجب أن تكون أنا تجسدها وتضمن لها كيان مستقل تبرز فيه حتى تتماهي وتتماشي معها في خط متوازي من الخطي والرؤى المصاحبة.

فمقدار رؤية الراوي في هذه الحالة يكون مساويا لمقدار رؤية الشخصية وكلا المقدارين يكونان مساويين لمقدار رؤية المؤلفة ويرمز له عند اغلب النقاد والدارسين ( بالراوي = الشخصية ) كما نجده بجلاء في مقاطع الرواية كلها ." يوجد في مكان ما من هذا الليل قلب يجهش بالبكاء ..

قلب حاصرته الذكريات ،والتفاصيل الصغيرة ،والتافهة ...قلب شقي وعنيد ومجروح ...قلب لايعرف هدنة ولاراحة ...ذاك هو قلبي أنا ،الساقط في فخاخ القدر الرتيب ... كنت أقع دائما ،واتكسر ،أتوجع ولكني في النهاية أقف من الرماد واتظاهر بلإستمرار ... ولم يكن أحد يعرف كم كنت أموت في داخل قلبي ... "(1).

"لم أنس هذا "الثورة "هي إبنة الظلم ،بينما نحن نحارب ،فيجب أن ننسى الذين ،من كان يناقش ماهية الثورة عندما يتحول الشعب إلى مطالب بالأرض ،بالحرية ، بالحياة، بالحق...الحرب

<sup>(1)</sup> ياسمية صالح بحر الصمت -،ص:24.

قصة عجيبة في حياتي هل تسمعين ياإبنتي ؟ ،الحرب قصة عجيبة حد الموت..."(1). ت ـ زاوية رؤية الراوى /الكاتب داخل وخارج المبنى الحكائى:

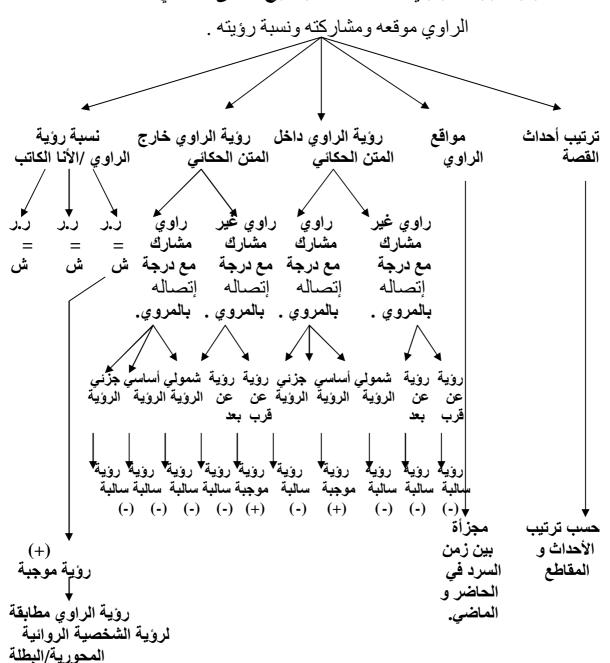

شكل رقم (19): زاوية رؤية الراوي/الكاتب داخل وخارج المبنى الحكائي.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:40.

<sup>(\*)</sup> الراوى : أقصد به الكاتبة /الروائية ياسمينة صالح.

<sup>(\*\*)</sup> ر = رؤية.

<sup>(\*\*\*)</sup> ر = الراوي.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ش = الشخصية .

يتواجد الراوي في هذه الرواية مرة داخل الحكي ومرة خارجه ،وحتى في المقطع الواحد فإننا نجده يحتل كلا الموقعين.

وعندما يقع في مستوى المبنى الحكائي سميناه راويا داخليا ،إنه راوي حكائي داخلي .هذا وقد يأخذ الكاتب الفعلي/الراوي عددا من التموضوعات التي تسمح أو تسهل عملية السرد والحركة داخل عالم الرواية / Univers du roman وخاصة الرواية السيرية .

والضمائر في أغلب الأمر مرجعيتها "المتكلم" لأن الراوي لايقصد شخصا آخر غير ذاته ، إلا أنه يضطر إلى إستعمال ضمائر أخرى كي يستطيع وصف حالاتها ومعاناتها من لدنها ، والحال ذاته نجده في السير الذاتية ، التي يتخفى من خلالها الكاتب أو الكاتبة من خلال ضمير المتكلم الذي يجد فيه الحماية والقوة التي تساعده على البوح وخاصة في إثبات الذات ، التي كانت متجولة بين الواقع والخيال.

وإذا كان الراوي هو الشخصية بإستعماله ضمير المتكلم "أنا" الذي مرجعيته داخلية فإنه يجد صعوبة في الرؤية ورواية الأحداث في الحين ذاته ،ولها نجد الراوي يرتبط إرتباطا وثيقا بالشخصية المحكي عنها ،وبطبيعة الحال يكون أكثر دراية بها من نفسها ،فهو عليم بمكوناتها وبالعودة إلى التقسيم الثلاثي للتبئير الذي جاء به "تودوروف "والذي أطلق عليه (الراوي> الشخصية) أي أن مقدار رؤية الروائية /الراوي أكبر من مقدار رؤية الشخصية نفسها والراوي /الكاتب يكون مشاركا كما أنه يكون غير مشارك، وكما هو الحال في الرواية "بحر الصمت" فلقد إتخذ وضعيات عدة ،نجده مشاركا وهذا يؤدي إلى زوال المسافة بينه وبين الشخصية المحكي عنها ،حيث يحدث بينهما نوع من التماثل والتماهي وذلك بإستحواذ على ضمير المتكلم فهو في خطاب سردي/ Discours أو عمل سردي ،فإنه يعد ضمير السرد المناجاتي الذي يستطيع التوغل إلى اعماق الشخصية الكاتبة والمروية في نفس الوقت ،فيكشف عن نواياها كما هي ،إنه يحيل على الذات .

وبما أن الأحداث المروية تدور حول الراوي الشخصية السي السعيد الذي إستخدمته الروائية لينوب عنها كشخصية مضمرة أو معلنة في نفس الوقت ،والذي نعتبره كوجهة

نظر ليس إلاً أو كزاوية رؤية خاصة سلطت من خلالها الروائية الضوء على فترة زمنية لم ثرد لها الإندثار وإنما حاولت جاهدة على أن تضمن لها نوعا من الاستمرارية والتخليد ،وسي السعيد هنا هو محور القصة كلها ،ويسمى راوي حكاية ذاتية مما يؤدي إلى نشوء علاقة حميمية بين المتلقي /القارئ والمتن الحكائي، لأن مقدار رؤية الراوي يكون مساويا لمقدار رؤية الشخصية المروية ،ويرمز لمقدار التساوي في الرواية (الراوي /الكاتب =الشخصية) ،وذلك على حسب ما يتجلى في الفقرات التالية :

" كان العمر أسود ... مع ذلك كنت رجلا محترما... هكذا كانت تقول المظاهر..."(1).

" كنت رجلا وأنا بعد لم أتجاوز العاشرة من العمر ...أتذكر جيدا أيامها وأنا أعود إلى القرية قادما من العاصمة ...حيث كنت أتلقى تعليما أراده والدي لي كي أرجع إليه طبيبا يتباهى به أمام الناس... كنت أمشي متفاخرا بنفسي عضيما في قناعتي أنني سيدهم جميعا ..."(2)...

ويخرج الراوي من موقعه الأول (داخل الحكي) ليتمقع خارجه إنه راو خارج الحكي فبعد أن قدم الراوي الشخصية المحكي عنها "السي السعيد" لتروي الأحداث بلسانها. والقصة التي يرويها السي السعيد ليست قصة الراوي إنما هي قصة متضمنة هي بمعزل عن القصة الأولى ،فهي تمثل سردا من الدرجة الثانية ،والراوي /الكاتب يعد راويا خارجيا ،لاينتسب إلى قصة السي السعيد ،وتعتبر شخصية السي السعيد واقعة في مستوى القصة الثانية ،فهي تقع في مستوى القصة الثانية ،وبالتالي تتموقع داخل هذا الحكي فهو راو داخلي بالنسبة للقصة الثانية وخارجي بالنسبة للقصة ككل ،لأن الراوي السي السعيد هو في صدد رواية أحداث قصة خارجة عن قصة الراوي /الكاتب ويبرز ذلك في المقاطع التالية:

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ص:11.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:11.

كان من تقاليد القرية أن يكون فيها "عمدة" .. والحال أن العمدة الذي نال شرف العمدية كان إسمه قدور.."(1).

" قدور ياإلهي ،من الصعب أن أتذكره دونما الرغبة في الإبتسام .. كان قدور واحدا من الذين إستفادو من وجود فرنسا في الجزائر فكانت فرنسا جزءا لايتجزأمن طموحاته الشخصية.. "(2).

"كان أبوه "حمزة "عاملا مخلصا في بيت الكلونيل إدجار دي شاتو.. "(3).

"قالت الحكاية أيضا أن "حمزة "هام حبا بإحدى فتيات القرية التي كرهت غروره الفرنسي فلم يكن صعبا عندئذ أن يختار حلا يرضيه لينال مراده دونان يخسر شيئا فلجأ إلى افغتصاب كان الإغتصاب فكرا فرنسيا في ثقافة "حمزة "بحيث أن والده لم يتزوج من أمه بل إغتصبها .."(4)

"قدور الذي لم يختلف عن واله في شيئ .. "(5).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:12.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:12.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:12-13.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص: 14-15.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:15.

#### ث- تخلى الأنا الكاتب /الراوى عن زاوية رؤيته للأنا الشخصية التي تحكى بلسانه الراوى موقعه ومشاركته ونسبة رؤيته: رؤية الراوي خارج نسبة رؤية مواقع رؤية الراوى داخل ترتيب أحداث الراوي/الأثا الكاتب المتن الحكائي المتن الحكائي القصة الراوي راو غيسر راو راو غيسر راو ノ・ノ مشارك مشارك مشارك مثبارك مع درجة مع درجة ش ش مع درجة إتصاله إتصاله إتصاله إتصاله بالمروي. بالمروي. بالمروى. بالمروي. رؤية رؤية شمولى أساسى جزئى رؤية رؤية شمولى أساسى جزئى عن عن الرؤية الرؤية الرؤية عن عن الرؤية الرؤية الرؤية قرب حسب ترتیب الأحداث والمقاطع مولجبة موجبة موجبة سالبة سالبة سالبة موجبة سألبة سالبة موجبة (-) (-) (-) (-) أولى <del>(◄</del>) رؤية رؤية رؤية **(**+) موجبة موجبة موجبة ثالثة (+) رابعة **(+) ◄** (+) (+) **◄**(+) (+)

تخلي الراو في هذه الحالة عن وظيفة الرؤية لتتكفل بها الشخصية السي السعيد البطلة.

الشكل رقم (20): تخلي الأنا الكاتب/الراوي عن زاوية رؤيته لأنا الشخصية التي تحي بلسانه.

## ج ـ توسيع نطاق الرؤية بواسطة إحدى الشخصيات الروائية:

والروائية " ياسمينة صالح" تخلت عن وظيفة الرؤية وإن لم تتخلى عنها بصفة مطلقة إلا أنها أمدت أو وسعت نطاق رؤيتها بواسطة إحدى شخصياتها ،حيث تبقى محافظة على لغتها التي تنقل بها المادة القصصية ، أي هي مستوى تنظر فيه من خلا عين أناها المصطلح أي أنا الشخصية البطلة /الراوي ذلك الأنا النحوي / Personnage .

وكما تمت الإشارة إليه من قبل ،حول صلة الرَّاوي /الكاتب بالمتن الحكائي فإنه إحتل عدة وضعيات ،فالراوي شخصية اساسية في القصة ،و هو المضطلع برواية أمره في معظم حالات الحكى ،فتنعدم المسافة بينه وبين الشخصية المحكى عنها "السي السعيد" بحيث ينصهر في الشخصية فيتماثل معها وذلك ما نجده في معظم حالات الحكي ونطلق عليه في هذه الحالة راوي حكاية ذاتية/ Narrateur Autodiégétique مستعملا ضمير المتكلم "أنا" بين الراوي والشخصية والزمن وكل المعلومات السردية المقدمة من طرف الراوي عنها يغتدي مصاحبا مع "الأنا/راو" ،"الأنا/ الشخصية". إنه كما سبق الذكر ضمير السرد المناجاتي ذو المرجعية الداخلية،حيث سمح للراوي بالتوغل إلى اعماق الشخصية فيعريها ويكشف عن دو إخلها ليقدم كل المعلومات الخاصة بها بالقدر الذي تعرفه هي عن ذاتها. وهي تروي ما وقع لها فيتعرف على كل ما يقدمه له الراوي له عنها ،وهنا تتحقق لغة الباحث تودوروف في كون الراوي = الشخصية ،كما يتضح لنا ذلك في معظم المقاطع السردية. " ألتفت يميني ، فأتفاجأ بها إلى جانبي . إبنتي التي تركت مقعدها وجاءت أمامي .. كم هي جميلة .. أجل ،جميلة كالحلم .. تغمر ني الفكرة بالتباهي ،أنا أبوها أبحث عن عينيها أكاد أمد يديَّ إلى وجهها كي أجبرها على النظر إليَّ، دون وقاحة أيتها الصغيرة .. أحس بها على الكلام فيدق قلبي .. كم أرغب في سماع صوتها .. أكتشف مذعورا أننى بحاجة إلى الإصغاء إليها ، لابد أن تتكلم .. لابد لجدار الصمت أن يسقط بيننا ولتذهب الدنيا إلى الجحى بعدئذ. "(1).

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح ،ص:66-67.

يا إبنتي ،سامحيني،

دعيني أعبر لك ولو لمرة واحدة عن حبي لك ،عن حاجتي إليك وقد صرت وحيدا ومنتهيا ..دعيني أخبرك أن أمك كانت نهارا مقبلا بالأمنيات ،لم أكلمك عنها من قبل لأننيكنت أحاول التخفيف من وطأة الفراغ الذي حمله رحيلها ."(1).

" أجل يا إبنتي ،كم تشبهين أمك .. لم أنس أنني كنت خاطئا أمامطما معا وأنني لم أنل أكثر من جزائي.."(2) .

"ياإلهي ، هل أنا سيء إلى هذا الحد؟ أه ،ياليتني كنت ترابا ".(3).

كما نجده غير مشارك في الأعمال والأحداث التي يرويها وتتسع الهوة بينه وبين الشخصية المحكي عنها "إبنته" وفي هذه الوضعية إستعمل ضمير الغائب "هي" أوالهاء في كتثير من المواضع ،فإن هذا الضمير يتيح له أن يعرف عن الشخصية وأحداث عالمه السردي كل شيئ ،وبالتالي فهو يتخذ موقعا خلف الأحداث التي يرويها وفي هذه الحالة يكون مقدار رؤية الراوي أوسع من مقدار رؤية الشخصية السارد لحالتها.

وتبين لنا أنَّ ما يصدر عن "السي السعيد" من أحاديث نفسية قد يلتبس فيها صوته بصوت الرَّاوي ،وقد يرد مستقلا عنه فيرد في صيغة المتكلم المفرد ،فتخرج هذه الحاديث في لغة فاتنة ،وقد تشكلت الشخصية المتحدثة بـ"الصمت" في صورة الكئن الشديد الإنفعال ،ولئن لم يكن "السي السعيد" في أقواله الباطنية متوجها إلى المروي له "القارئ" فإن ما أثر عنه في النص المكتوب من تصاوير نقلها الراوي ،تتشكل منه صورة للمروي له .

وفي المتن الروائي العديد من الخواطر التي دارت في نفس "السي السعيد" وهويتأمل إبنته ،وقد جاء في شكل خطاب غير مباشر حر ،إذ لم يتوجه بالقول إلى إبنته ،ولهذا فهو لم ينخرط في مقام تعاملي بين طرفين مباشرين ،وإنما تولى الراوي نـــقله

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص: 67-68.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:73.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:73.

متوجها به إلى المروي له أي الأنا الأخر كمتلق وليس كضمير نحوي ومن بين هذه الخواطر أو الحوارات التي دارت بينه وبين إبنته في صورة غير مباشرة ،والتي يعود فيها إلى لحظة السرد في الحاضر أي إلى زمن السرد.

" أفكر فجأة في إبنتي .. لم تقل شيئا عندما جاءتني البارحة ،نظرت إليها ..ياإلهي ..عيناها قالتا لي كثيرا .. عيناها ساحة مفتوحة للمبارزة لللإدانة والقتال ،مع أني أحسست بفرح عجيب وأنا أراها تدنو مني ،كالحلم "(1).

" وعندما جاءت ،بقيت واقفا ،في مكاني ،عاجزا عن فتح ذراعي وغبطتي ..بعد كل هذا العمر من الإنكسار ومن الإنتضار تمنيت لو كنت أستطيع أن أمدَّ يديَّ نحوها لتداعب أناملي شعرها ،الناعم المسدل بعناد على كتفيها ،تمنيت أن أحضنها كأي أب يحضن إبنته الوحيدة ... تمنيت لو كنت أستطيع أن أسأل عن أحوالها كأي أب يسأل إبنته ببساطة الحب "واش راكي ياإبنتي "،لكني لم أفعل ..."(2).

" فجأة جاءت إبنتي ،وفجأة فقدت صوتي ،وذراعي ووكانت ترمقني بعينين ينط منهما حزن أدانني من أول وهلة ورماني في عتاب العمر المكبل بالجنون وبالخطايا وكنت جامدا مكاني ،على بعد لمسة منها ...ماذا كان علي أن أفعله ساعتها سوى الإذعان للصمت والتراجع قبالة عينين تدينان أبوتي وكل حقوقي الأخرى بوقاحة لاأتحملها ..." (3).

"...إبنتي هي ذنبي الكبير ... جاءتني هذه الصغيرة لتعريني أمام ذاكرتي ،وتضعني قبالة الجدار كي تطلق علي النار وعلى كل شيئ يشبهني ،كما يفعل الثوار الصغار .. هل كنت والدها أم شخصا غريبا ومنفصلا حان وقت القضاء عليه ؟ بدت لي الفكرة مثيرة للسخرية والإبتسام ،ولعلي إبتسمت حقا ،فقد رمتني إبنتي بنظرة غاضبة كأنها تريد أن تذكرني أنني فقدت حقوقي المدنية كلها..."(4).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص: 7.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص: 7.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:8.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:8.

"فجأة إرتبكت ،و هربت من غضبها إلى الصورة المعلقة على يمين الجدار حيث تصدمني حقيقتي الأخرى ..الصورة تدينني كما تدينني عينا إبنتي ..."(1).

" هل إنتهيت ؟ إبنتي تقول ذلك ...

في عينيها قرأت نهايتي وبداية الأشياء ...

كأني أسمعها وهي ترددها "إنتهيت ياسي السعيد" (2).

" أنا وحيد ،وإبنتي هاهنا ..جاءت تعاقبني .. هل أملك الحق في ردعها ؟ أنظر إليها من جديد .عيناها تطلقان النار على كهولتي ..صمتها يحتقرني ... "(3).

" تمنيت بقوة لو ألمح في عينيك نظرة دافئة تعيدني إليك أبا تائبا ،وتعيدك إليَّ عمرا ضائعا .... لم أنسى وضعيتي كرجل واقعي ومسؤول ،بالرغم من عينيك ومن وحدتي ..."(4).

" يطاردني الصمت والعمر يترنح قبالتي ...صوت يصيح في داخلي "قل الحقيقة ياسي السعيد ودع القناع يسقط .. إعترف "(5).

"أتساءل لو لم يكن الصمت بحرا شاسعا بيني وبينك ؟لو كنت قادرا على الكلام ،لو جئت إليَّ مثلا "هيا تكلم ،قل ما عندك يا أبي "ماذا كان سيجري ساعتها ؟ يخيل إليَّ أنني سأجهش بالبكاء متذكرا أن البكاء لن ينقذني من عينيك ،ومن ذاكرتي التي يسكنها كل من ترك ذاكرته عندي الصمت هو الحكم بيننا يالبنتي ،فهل تسمعين حدة وجعي داخل الصمت؟" (6).

" إنها الطريقة الوحيدة كي أقول فيها الحقيقة عارية من التأويل .. ومن الكذب ... "(7). "ياإبنتي ،لماذا لاتغادرين صمتك وترتمين بين أحضاني ؟ آه ،أيتها الجزائرية العنيدة

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:8.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص: 9.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:9.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:10.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:10.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ،ص:40.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ،ص: 40.

كم أحبك ،حبي لم أبح به إليك ،كما لم أبح به قبلك ،حبي له شكل الثورة ..له قلب الثورة وقلق الثورة ،هيا ياصغيرتي إفتحي عينيك جيدا وأنظري إليَّ دونما عتاب لم يعد عمري يتسع للضغينة ،..تعالي ياحلمي المستحيل ،ضعي رأسك على كتفي ونامي ،نامي على حدود حكاية دافئة نسيت أن أحكيها لك ،عن الأميرة والشاطر حسن ،الذي أكلته خطيئة الحب فإنهزم في تمسكه بما ليس له فيه حق ..."(1).

"هاهي ترفع عينيها إلى صورتي المعلقة يمين الجدار .. هاهي تزيح عينيها عن الصورة ثم تنظر إليَّ ياإلهي .. أشعر بالذعر من مقارنتها تلك ،أكاد أقترب منها وأضمها إلى صدري ،أقر أفي حزنها قصة مرة كقصتى ،فأقرر الهرب إلى النافذة المشرعة ...

أستنشق الهواء ملء وحدتي وشيخوختي وأغمض عينيّ..."(2).

" ألتفت يميني فأتفاجاً بها إلى جانبي .. إبنتي التي تركت مقعدها وجاءت أمامي يغمرني الدفء ،ياه كم هي جميلة ،أجل جميلة كالحلم .. تغمرني الفكرة بالتباهي ،أنا أبوها .. أبحث عن عينيها ،أكاد أمد يدي إلى وجهها كي أجبرها على النظر إليَّ ،دون وقاحة أيتها الصغيرة ..أحس بها على وشك الكلام ،فيدق قلبي .. كم أرغب في سماع صوتها .. أكتشف مذعورا أنني بحاجة إلى الإصغاء إليها .. لابد أن تتكلم .. لابد لجدار الصمت أن يسقط بيننا ،ولتذهب الدنيا إلى الجحيم بعدئذ ..."(3).

" ياإبنتي ،سامحيني ،

دعيني أعبر لك ولو لمرة واحدة عن حبي لك ،عن حاجتي إليك وقد صرت وحيدا ومنتهيا ...

لم تكن أمك أكثر من سراب رائع عبرني حتى الموت ،ليخلفني هكذا منتهيا ومهانا ومحطما ،.. أكاد أنطق ،فأتفاجأ بها تقول وهي تشير بإصبعها نحو المدينة:

أصبحت كهذا الخراب المفتوح على كل هذا الليل ...

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:48.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:48.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:67.

أبتلع ريقي بصعوبة ،أتمسك بشيخوختي وأرفع رأسي نحوها بشموخ من جرحت كرامته ،.. أمد يدي إلى النافذة وأوصدها بعنف وأعود إلى مقعدي ،وأنها رصامتا ..

لم تبالغ إبنتي ،ولكنها وقحة .(١).

"تأخر الصبح كثيرا ..الغرفة غارقة في صمتها المزمن ..إبنتي تعبث بأزار فستانها الأسود .. أكاد أبتسم ..هذه الطفلة الطقوسية ،كم تشبه أمها .(2).

" جميلة .عيناها تشبهان عيني إبنتي ،ما أجمل خضرتهما الدافئة ،أشعر بإبنتي تدنو مني ،وتتأمل الصورة معي ،كأنها تفاجأت بها هي الخرى . تقول بوقاحة مقرفة .

أتساءل كثيرا هل عاشت أمي سعيدة معك ؟ هل أحببتها على القل ؟ أيتها الوقحة الشريرة ،تستحقين أن اضربك على ردفيك .. أو تظنين أنك كبرت على أبيك ؟.(3).

"ياإبنتي ،الليل على وشك افنتهاء ،والنهار آت .. أنا سأنتهي مع الليل لأترك نهارك يكبر آمنا ومضيئا .. سوف أنتهي عما قليل يإبنتي ،فلا تبكي ،.. لاتحمليني خطايا أكبر من خطاياي ... "(4)

"... يقول صوت بداخلي ..

هل استحق كل هذا العقاب ؟

نظرت حولي لأجد إبنتي تركض في بهو المستشفى ،تقترب مني ،تنظر إليَّ بغضب .. كأنها تتهمني بما آل إليه "الرشيد"كأنها تقول لي "أنا المسؤول الوحيد على ما جرى ..."(5) "فأصطدم بإبنتي ،متكئة على باب الغرفة ..إر تبكت فسقط المفك من يدي ..كانت تنظر إليَّ بإستياء ،وجدت نفسي أقف على قدمي هاربا من عينيها ..كنت ثائرا بيني وبين نفسي وخجلا من نفسي ،أنا أبوها .. ها قد أعطيتها فرصة اخرى لإدانتي ،كأني اسمعها وهي تقول "حتى و هو ميت لاترحمه؟"(6).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:68.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص:73.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:73-74.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:74.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:94.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص: 100.

"أحس بإبنتي تقشعر من البرد وبحركة أبوية وجدتني أنزع عني سترتي الصوفية وأضعها حول كتفيها ،أترك يدي على كتفها مدة أطول .. تنظر إليَّ فأرتبك .. أكاد أقول شيئا ،لكني أعجز .. فتسقط يداي عن كتفيها ... "(1).

"تبتعد عني فيغلبني الفراغ ..أتبعها ..أحسها على وشك ان تقول لي شيئا فأجدني أحلم بذلك ،ترمي نظراتها إلى الجدار المقابل الخالي من الصور ،ثم ... كأنها تتذكر شيئا مهما تلتفت إليّ وتقول ببساطة تجرحني: ألم تكن صورة "خالي عمر "معلقة هنا على هذا الجدار ؟.."(2).

"أتحرك بإتجاه المطبخ ، فألتقي بإبنتي وجها لوجه... ، كم هي جميلة ، حتى وهي متعبة وثائرة وحزينة ..ينتابني إحساس جميل بالدفئ فأبتسم ... "(3).

"رغما عني أبتسم واسحب مقعدا لأجلس عليه كطفل ينتظر حليب الصباح من أمه.. أتابع حركتها صامتا ..تحمل إبريق القهوة وتضعه وسط المائدة ،ثم تجلس قبالتي وتمد يدها إلى صينية القهوة النحاسية ...سكوتها يؤلمني ..تسكب القهوة في فنجاني وتنظر إلي ..اكتفي بالنظر إلى أناملها وهي تتناول ملعقة سكر واحدة وتضعها في الفنجان الذي تدفعه نحوي ..."(4).

أصطدم بدموع إبنتي .. أقترب منها وأمد يديّاليها وأجذبها إليّ أسمع قلبي يقول لها : ألا تنظرين أننا بقينا وحيدين ؟ فلم تبتعدين عنى ؟

تعالي معي يابنتي ، لاتقسي على أبيك أكثر من هذا تعالي ياعمري الباقي ..وسأحكي لك الحكاية كلها وستعرفين كم كنت حزينا حتى وأنا أتظاهر بالعكس ..(5).

# أ- الشخصية المدركة/مقام المتكلم:

وإنما الحجج في مثل هذا النص ترتبط بالشخصية المدركة التي هي في مقام المتكلم

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:102.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:102.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:153-154.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:154.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص: 158.

ينطق الراوى بلسانه ،وبما تنتجه من رؤى للعالم بطريقة ذاتية لاتخلو من بعض السمات الرومنطيقية وما ترسمه من أشكال لهذا العالم ،تنعكس فيه صورتها المعجبة والمؤثرة والداعية إلى تغيير طرق التعامل ،فالنص كما رأينا في باب سابق ،من جنس السيرة الذاتية التي يتماهي فيها الأنا الراوي بالأنا المروى وبالأنا الكاتب ،ولكن هذه السيرة ليست من قبيل السيرة الذاتية الخالصة على نحو ما نجده في "الأيام "لطه حسين أو في "سبعون "لميخائيل نعيمة" ،وغير ها من النصوص السيرية الأخرى ،وإنما هي سيرة تختلط فيها حقيقة الكاتبة برؤي وصور لم تعايشها هي ذاتها ،ولكنها إستمدتها من أبيها أو جز ائر يتها هي ،صور ورؤي بعثت فيها الحياة من بعد إندثار ونسيان ،نفظت عنها غبار الأزمنة الغابرة ،أخرجتها من قوقعة الماضى الرتب لتجعل منها لؤلؤة في زمنها هي وبرؤيتها هي إلى زمن الحاضر الزمن الذي وجدت فيه طمسا للعديد من الأمور المهمة في حياتها وحياتنا نحن كجزائرين ومن تلك الأمور التي نبهت عنها على لسان راويها الذي هو لسانها في مجمل الحالات ،والتي كانت لرؤيتها فيه وافر الحظوهذه الرؤية المشبعة بالأنا ذلك الضمير النحوي الذي كان منظارا لها تنظر من خلاله إلى فترتين زمنيتين مختلفتين وعواقب كل فترة على الفترة التي تأتى بعدها ومن تلك الأمور ،فرنسة اللسان العربي وهذا الأمر الذي كانت لها فيه رؤية ووجهة نظر خاصة "تساءلت لماذا لاتتكلم إبنتي بالعربية إلا نادرا ،كنت أجد في فرنسيتها إستفزازا حقيقيا لي ،لالشيئ سوى لأنها تتعمد صبيغة الأمر في لغتها ،بالإضافة إلى مصطلحات أرفضها كوني أعتبرها سوقية . أنا على الرغم من كل شيئ أرفض أن تكلمني إبنتي بالفرنسية . هل تسمعين أيتها الجزائرية العنيدة ؟أرفض أن تخاطبيني بغير العربية . هذا مبدأ ؟ "(1) .

ففي هذه السيرة يلتبس صوت الروائية ياسمينة صالح بصوت "الراوي السي السعيد" وزمن الرواية بزمن المروي وبين الحاصل في الزمن الماضي وما هو من قبيل الوهمي والحلمي. " أجل مستحيلة هي الحلام ..ومع ذلك نمار سها كما نمار س الحب ،بإعتقاد

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت،ص:156.

مسبق وخاطئ أننا على حق ،لنكتشف في النهاية أننا خسرنا الأحلام والحب معا" " ياإمر أة مرت في حياتي كالحلم ."(1).

"أنا الوهم الذي أصبح حقيقة ..جئتك هاربا من الإدعاءات الكاذبة ..جئتك زاحفا على ركبتي كالبوذيين ..تلك كانت طقوس العبادة ،فكنت آلهتي التي صدقت مزاعمها وشريعتها حد التطرف ..."(2).

وتقول الروائية في هذا الشاهد على لسان أناها الراوي "سوف أعترف أنني لم أفعل في حياتي ما يجعلني راضيا عن تفاصيل ذاكرتي .. لاأشبه المرضى السياسين الذين يكتبون سيرتهم الذاتية كي يلبسوا ذاكرة ليست لهم ،ويقولوا حقيقة بريئة منهم .. الشيزوفرانيا صارت وجها من حياة الإنسان الخاطئ ،وتلك قناعة وقفت عليها فرمتني هكذا قبالة النسخة الأصلية من حياة السي السعيد..."(3) يحتوي هذا الشاهد على قول ذاتي يتجه فيه الراوي إلى نفسه بأسئلة يتظاهر فيها بالإستفسار عن الجدوى من رواية أخبار عن حياته الخاصة ،وليس هذا الإستفسار إلا متضمنا لعمل ينكر فيها ما هو بصدد القيام به ،ولكن هذا العمل الإنكاري ليس إلا خطة يستدرج بها المروي له ،أي الأنا الآخر لقراءة ما تحرج من ذكره .

ثم إن التفرقة بين وجهات النظر المختلفة ليست دائما بالوضوح الذي يبدو أن هذه الأنماط تقدمه إلينا ، فالبؤرة (\*) الخارجية عند شخصية من الشخصيات يمكننا في الغالب

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:117.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:117.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:47.

<sup>(\*)</sup> يلجأ ''جيرار جينات/G Genette '' في هذا الصدد إلى إستعمال مصطلح البوأرة / Focalization بدلا من الألفاظ المطروحة في النضرية النقدية ،الرؤية/ vision ،المجال / Field ،وزاوية الرؤية أو وجهة النظر / point ) of view .وأنماط البوأرة عنده ثلاثة :يقول أن هناك ثلاثة أنماط من الرواية /السرد.

zéro Focalization / أو الرواية ذات البوأرة من البوأرة / non focalized أو الرواية ذات البوأرة صفر البوأرة من البوأرة ، وهذه تقوم على الراوي المحيط بكل شيئ .

<sup>2-</sup> الرؤية ذات البوأرة الداخلية: \* - البوأرة الثابتة: تسرد عبر شخصية واحدة .

<sup>\* -</sup> البوأرة المتغيرة: تسرد عبر عدة شخصيات.

<sup>\* -</sup> البوارة المتعددة :كما هو الحال في القصص المبنية على رسائل ،حيث

تتكرر الحادثة نفسه إلى الوجود عدة مرات من خلال وجهة نظر إحدى الشخصيات.

<sup>&</sup>lt;u>3 - الرواية ذات البوارة الخارجية :وفيها يمثل البطل أمامنا دون أن تتاح لنا معرفة أفكاره ومشاعره .</u>

<sup>-</sup> ينظر السيد إبراهيم \_نظرية الرواية دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة- 1998،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،ص:145-146.

الأعم أن تقرر أنها بؤرة داخلية عند شخصية أخرى . لأن الروايات الخالية من البؤرة أو عديمة البوأرة .يمكن في الأغلب الأعم أن ينظر إليها على أنها رواية ذات بوأرة متعددة وينبغي علينا ملاحظة أنه من القليل إن لم يكن من النادر تطبيق ما يسمى بالوأرة الداخلية على نحو صحيح ودقيق " لأنها لايجب أن تصف الشخصية على الإطلاق من الخارج .وألا يحلل الراوي أفكارها وإدراكاتها على نحو موضوعي أبدا ... "(1) وبالتالي فإننا أمام بوأرة داخلية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة في هذا النص . "فلم أشعر إلا وقبضتي تقع على وجهه ،بقوة إشمئزازي من عينيه الوقحتين .. رأيته يسقط أرضا في البداية ،عندما لم يتحرك ،إعتقدته مغمى عليه ،فأسرعت نحوه .. كان يحدق في السقف ،كأنه لايراني ،بينما خيط أحمر رفيع يسيل من أنفه، ساعتها ماذا حدث لي بالضبط ؟ "(2).

" فجأة إكتشفت أنني لاأشعر بالحقد أو بالغضب نحوه ،كأن اللكمة تلك لم تصب وجهه ،بل أصابت وجهي ،كأن الدم لم يسل من أنفه هو بل سال من أنفي أنا..."(3).

"إبنتي شجرة من ثلاثين غصنا ،إبنتي دقيقة لاتكف عن إدانة الوقت ..إبنتي فشل مدهش في رواية لم أكتبها ،لكني أجيد قراءتها ..."(4).

ومن ناحية أخرى ففي النص الآتي الذي يكتفي بوصف ما يراه الراوي المؤلف القصصي أو البطل في العمل الروائي /السي السعيد ،فإن البوأرة تتحقق بحذافيرها .

"وإرتعش الفنجان في يدي ،نظرت إليها .. كانت شجاعة مني أن أرفع عيني الى عيني الى عيني الى عينية الى عينيها ،خفق قلبي ،عيناها خضراوان كعشب عذري قرأت فيهما بريقا غامضا .. شعرت بالقلق والذعر ... "(5).

"أنظر إلى ساعة الجدار وأصطدم بالوقت ..الواحدة صباحا؟

تأخر الصبح كثيرا .. الغرفة غارقة في صمتها المزمن .. إبنتي تعبث بأزرار فستانها

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:146.

<sup>(2)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ص:46.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:46.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:48.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:53.

الأسود .. أكاد أبتسم .. هذه الطفلة الطقوسية ،كم تشبه أمها "(1).

"كانت أول طلقة رصاص من رشاش ترمز إلى نهاية رفضتها جملة وتفصيلا ..صاح الرجل الذي وجد نفسه محاصرا عندي "لقد باعونا "وشدني بقوة وأخرجني من الباب الخلفي ..كنا ثلاثة بعد أن صار العربي معنا ...حت والرجلان يطلقان النار نحو كل الإتجاهات ويختبئان من الرصاص المقابل ،حتى وأنا أزحف على بطني خوفا من الموت ..كنا نركض كالمجانين ،دون إتجاه محدد ،وفجأة رأيت الرجل يسقط أمامي على الأرض .كان الدم ينز عزيرا من رأسه .شدني "العربي" بقوة .دفعني إلى الركض وكنت على حافة الموت."(2).

"وعبرنا النهر ..كان التيار هادرا ،وغاضبا ،وكنا نصارع التيار والموت معا ،تارة يقذفنا نحو اليمين وتارة أخرى نحو اليسار ،فنتشبث بشيئ غامض عندما يخنقنا الماء وبقوة مدهشة نتقدم نحو الضفة الأخرى ..كنت منهمكا ومذهولا ..ماذا حدث بالضبط ؟ كان يخيل إلي أن تلك المسيرة الجنونية ليست أكثر من كابوس مزعج .وأنني سأفتح عيني بعد قليل لأجد نفسي مستلقيا على سريري ...لكني عندما فتحت عيني وجدت سماء رمادية ملبدة بالغيوم ..كنت أرتعش من البرد مبلولا تماما ،وغير قادر على الإعتقاد أنني فقدت ماضي ،وأن الحاضريبدو أوسع من الضياع ..إلتفت نحو "العربي" صعقتني شحوبته ،إبتسم لي ،وأغمض عينيه ..كان كالميت ..جلست على ركبتي وفتحت قميصه لأكتشف ثقوب صدره ..كان ينز دما ،جسمه يرتعش ..."(2)." لم أقم بأي إعتراض وهما يجرانني بحزم ظاهر ،ثم فجأة ..أحسست بشيئ ثقيل يسقط على رأسي ،إنهارت قواي دفعة واحدة ،ولفني دوار غيبني عن الوعي ..."(3).

"إعتدلت بصعوبة كي اجلس قبالتهم ..كان جسمي كله يخزني ورأسي يكاد أن ينفجر ...سحت جبيني براحتي كنت أريد أن أربح وقتا قبل مواجهة مصيري .."(4).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:73.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:77.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:80.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:80.

"مسحت جبيني براحتي ،كان رأسي يؤلمني ،والجوع ينخر بطني ..كنت أشعر أنني على وشك الإغماء ثانية ..."(1).

"كان معنا رجل في الغرفة يدعى "جعفر" ..كان صامتا قصيرا ونحيفا ،ذا عينين لاتهدآن أبدا ،خيل إلي من شدة القلق الموسوم على عينيه لاينام أبدا .وإن نام فينام بعينين مفتوحتين ..."(2).

"...كنت أجلس على صخرة شبه مرتفعة ،وأظل اراقب الليل فيغزوني الحلم والشوق ،..كانت الحلام تنهض من سباتها ،تشدني من فؤادي بإتجاه حي بلكور فيخيل إليّ أنني أراها واقفة أمامي كالضوء ..."(3).

"كان الزمن يتسرب من بين يدي كما تتسرب الرمال من ثقوب كيس قديم ،وكنت أز داد تشبثا بك كي لاأموت بطلا مسرحيا في معارك الآخرين ..."(4)

"ودخلت إليه ..كان مغمض العينين ..وكأنه أحس بي ،فتح عينيه ..ياإلهي ،إبتلعت ريقي بصعوبة وأنا أجلس على حافة سريره ..كان يتنفس بصعوبة وكنت مفجوعا حد الموت..

...بانت إبتسامته الخجولة ولم يرد .. كان ينظر إلي «وبصوت بطيئ ومتعب قال: ما فائدة أن أعيش وقد فقدت الرغبة في ذلك .

كان صوته يرتعش فخيل إليّ أنه يبكي ، لأكتشف أنني من كان يبكي ..

... كنت ممسكا بيده بين يديّ .. ثم إنحنيت عليه وقبلت جبينه وأنا أهمس له... "(5).

" أضغط على زر النور فتغرق الغرفة في ضوء شاحب ..حتى ضوء الموت لايتغير يابنتي أنظر إلى الأشياء حولي يدهشني النظام في الغرفة ..كل شيئ مرتب بإتقان ..أدنو من السرير وأجلس على حافته ،تصفعني صورة "جميلة" على طاولة السرير ..أكاد أمد

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص: 81.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:84.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:86.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:93.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:99.

يدي إليها فأخاف .. أكتشف صورة أخرى أتأملها بذهول "صورة عمر؟". " (1).

" دقات ساعة توقضني من ذاكرتي ..الرابعة صباحا ..أنظر حولي كمن لايعرف المكان ..يجلدني البرد الصاعد إلى قلبي .يجلدني الصمت والفراغ ..أرمي عيني إلى الكنبة القريبة مني ،فلا أرى إبنتي ينتابني إحساس بالجزع ..."(2).

"كل شيئ وقع أمام عيني فجأة ..كأنني أشاهد فيلما سينيمائيا بالسرعة الجنونية ..بين أول طلقة رصاص وأول صيحة "الله أكبر" تفتح جزعي ،وإسودت الدنيا في عيني ..كأنني داخل كابوس فضيع ،خيل إليّ أنني هويت من أعلى قمة في الوجود إلى اللاقاع ..كانت الحرب في دمي ،غمرني الموت ،ودون أن أدري وجدت نفسي أتشبث بالرشاش الذي كان بحوزتي وأطلق النار على هدف بدا كبيرا ومهما ..."(3).

" نظر إليَّ ،كان يتنفس بصعوبة . نظرت إلى مكان الإصابة ،كانت تبدو لي بليغة والدم ينز منه بغزارة ،حرك شفتيه ليقول شيئا ودنوت منه كي أستمع إليه . كانت أذني قريبة جدا من شفتيه . " (4)

" سنواتي التي مضت لم تكن محسوبة من عمري . وسنواتي القادمة تؤرخ ميلادي ثانية في ديارك .. كم أحببتك .. كنت أشبه :قيس بن الملوح" في عشقه المجنون ،وفي جنونه العاشق وكنت أنت .. ياإمرأة مرت في حياتي كالحلم .

...أنا الوهم الذي أصبح حقيقة ..جئتك هاربا من الإدعاءات الكاذبة ..جئتك زاحفا على ركبتي كالبوذيين ..تلك كانت طقوس العبادة فكنت آلهتي التي صدقت مزاعمها وشريعتها حدًّ التطرف ..."(5)

"لشد ما كنت مرتبكا ،كمراهق يخطو بإتجاه موعده الأول ..أنا الرجل /الطفل الذي كبر على يديك كنت ثملا بك ،فيخيل إليّ أن المدينة تعرف سري وحكاية إسمها أنت..."(6).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:100.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:101.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:110.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:111.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:117.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ،ص:118.

" كان بيتك جميلا ،محاطا ببستان أمكنني تخيلك فيه ،تسقين الورد أو تتنفسين الورد كنت قريبة كالرؤى وبعيدة كالحلم. مددت يدي وطرقت الباب الحديدي الموصد بحدة ..."(1).

" كنت إبتداء الكون في كوكبي المجفل بالتفاهة والظنون..

كنت لغتي الأولى . خطوتي الأولى في طريق العشق والبراءة والجنون . .

كنت ساحة للقتال اللموت الشهداء ...

كنت مدينتي المكتظة بالأحزان والمطالب والمظاهرات ..كنت معبدا للصلاة ..."(2) كنت صومعة للكلام.

كنت النهار القادم من الأحلام.

كنت شظية قنبلة تنفجر بعد الصمت ...(3)..

ومن خلال هذه السلسلة من الأحداث فإنه ومن دون أدنى شك فإن البوأرة تتحقق وبكل حذافير ها ،والبوأرة في حقيقة المر لاتتحقق تماما إلا في "المونولوج الداخلي ".

ويرى البعض أنه من غير الممكن الخلط بين البوأرة والراوي حتى وإن كانت الرواية مكتوبة بضمير المتكلم ،وحتى وإن كان شخصا واحدا ، إلا في حالة المونولوج الداخلي إذا إجتمع ضمير المتكلم والفعل المضارع معا.

وتتعدد في "بحر الصمت" فيما ترى الروائية راويا ،الرؤية لحقيقة واحدة ،تتكشف من خلال إطراد عملية السرد من وجهة نظر الشخصية الرئيسية في الرواية ،وتتراوح أساليب التقنية الروائية بين الأزمنة "الماضي- الحاضر" ،والمزج بين الحوار والمناجاة الداخلية والإشارات الملتبسة المتسائلة حول مصير المجتمع في الوقت نفسه . وتداخل الهموم الفردية والعامة ،والتوتر الذي لايفتر بين عوامل اليأس وعوامل الأمل ،والنهاية المفتوحة التي تحتمل تفسيرات عدة .

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:118.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:118

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:140.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:141.

إننا في رواية السيرة الذاتية نلمح البطل والراوي يميلان أكثر فأكثر إلى الإلتقاء كلما اقتربت الرواية من نهايتها ،فهما يتحركان في خط متوازي نحو نقطة واحدة ،نحو نهاية حتمية .وكل ذلك يوم تنتهي فيه مسيرة البطل خلال حياته إلى مأدبة عشاء ظيفا الشرف فيها البطل المدعو من طرف الراوي الذي لم يعد في إنفصال عنه بأي مسافة زمنية ولم تعد حواراته أو نوع الصلة بينهما محصورة على الذاكرة ،وإنما تلك الدعوة هي بمثابة إبرام عقد يضمن التلازم الدائم بينهما ليتمكنا من الكتابة معا وهذه هي الخاتمة ،والراوي في هذه الحالة هو المؤلف الذي يمشي في توازي دائم مع بطله أو أناه التي جعلها بطلة في عالم مستنسخ عن عالمه الفعلي ،وهذه الذات أو الأنا التي إستدعاها على طاولة التحاور للبقاء على تلازم دائم ليتمكنا من الكتابة معا .وأن المسافة الزمنية لم تعد قادرة على الفصل بينهما في جميع الحالات .

والرواية في حقيقة الأمر تتوقف عند اللحظة أو النقطة التي فيها يكتشف البطل حقيقة حياته ومعانيها ،فعندما تنتهي الرواية وخاصة الرواية السيرية فإن هذا يعني أن هناك نهاية نداء باطنى وولادة نداء آخر.

وقد يتغير الضمير النحوي ويدل على الشخصية ذاتها ،يتغير من "أنا" إلى "هو" وكأنه يتخلى على غير توقع عن دور الراوي والعكس ،أي 'نتقال البطل من الضمير "هو"إلى الضمير "أنا" ،والرواية المعاصرة وخاصة الرواية السيرذاتية قد تجاوزت تلك الحدود ،وأصبحت لاتتردد في إقامة علاقة متغيرة بين الراوي والشخصية ،وخاصة في خلق ما يسمونه بدوخة أو دوار في الضمائر مع منطق أكثر تحررا ،ومفهوم للحرية اكثر تعقيدا ،لقد إختفى هنا ما كان يعزى للشخصية في الرواية الكلاسيكية كأسماء الأعلام وطبائعها الفيزيائية والنفسية وإختفت معها البوصلة التي كانت توجه خط سير الضمائر النحوية ..."(1).

ويقول جيرار جينات / G Genette محذرا في الوقوع في الخلط بين الشخصيات والراوي في القصة ،حيث يرى أن هناك فرقا بين الإثنين وإن كان شخصا واحدا ،يكون هناك فرق في الوظيفة وفرقا في المعلومات بصفة خاصة ،لأن الراوي يكاد يعلم أكثر من البطل حتى وإن كان هو نفسه البطل.

<sup>-</sup> ينظر السيد إبراهيم نظرية الرواية دراسة لمناهج النقد الدبي في معالجة القصة ،ص:148.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:162.

ونعود ونقول أننا أمام ذات أو أنا مركزية وهذه الذات نفسها تقوم بدور مزدوج ،فهي من جهة بؤرة الحكي /فهي التي ترى العالم ،الفضاء الذي تتحرك فيه أي الفضاء الذي يقدم إلينا من خلال منظور ها الخاص ،وهي من جهة ثانية الذات التي تتكلم عنه (1).

إن المستكلم في خطاب السبيرة الذاتية أو الإعترافات أو الرحلة يرزوج إلى "مبئر" و"راو" في آن واحد . لأن الهدف من المبئر رصد العوالم أي الأمور المشاهدة والمسموعة عن الفضاء /Espace (\*) الذي هو بصدد التواجد فيه وذلك بهدف نقل التجربة الموضوعية عن العالم "الفضاء الروائي/ Espace romanesque وذلك كما تتكشفه الذات الروائية . والراوي الذي أوْكِلتْ إليه مهمة النظر أو الرؤية ،نجده يتكلف جَهْد الإمكان بنقل الصورة التي نجح المبئر /Focalisateur (\*) في لملمة متفرقاتها ،ولما كانت تجربة المتكلم /المؤلف بما هو مبئر وراو في الآن ذاته حية ومعاشة ، لأن الأنا المتكلم النحوي في هذه الحالة يأخذ بعد "الشحصية "التي تتخلى عن عليائها وتبقى مسايرة للفضاء الذي تتجول فيه ،وبالتالي فإن الخطاب السيري بكل ابعاده يتقدم إلينا من خلال ذات مركزية تتجزء الى :1- مبئر: يرى العالم ويرصده من منظوره الخاص .

2- شخصية : تعيش تجربة جديدة في إنتقالها في الزمان والمكان .

3- راو: يقدم لنا رؤيته وحياته بلغته الخاصة. (2).

<sup>(1)</sup> سعيد يقطين السرد العربي مفاهيم وتجليات-ص:212.

<sup>(\*)</sup> عنصر الفضاء/Espace : الفضاء في الرواية هو شيئ مصنوع تنصهر فيه عناصر متفرقة جغرافية أو نفسية أو إجتماعية ثقافية ،فالفضاء الجغرافي هو من محددات الحدث (فضاء ،باطن الأرض ...) ومن محددات الشخصية (إقتصاديا وإجتماعيا :بيت ...ونفسيا :نوافذ مغلقة ،لوحات غريبة ....) ويتطور الفضاء وتزداد أهميته إذا حدث تحول في مفهومه أي إذا حصل تحول في علاقة الشخصية أو في علاقة القارئ به ...!

<sup>-</sup> ينظر لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية ،عربي إنجليزي ،فرنسي ،ط1،ص:101.

<sup>(\*)</sup> مبئر / Focalisateur: ويسمي ميك بال/ Mieke bal هذا الترهين ب:المُبَئِرُ الذي نجيب عنه من خلال سؤالنا من يرى? ،وهذا السؤال المتعلق بالصيغة ولما كان صعبا تحديد من يرى بدون إعتبار الشيئ الذي بواسطته تصلنا هذه الرؤية أي السرد ،كان لزاما علينا قبلا معرفة ''من يتكلم؟'' وهذا سؤال الصوت أي الترهين السردي في طور العمل وهو يقوده المؤلف ''من يكتب ؟''

كما تقسم جيرار جينات/ G.Genette الترهينات السردية إلى: - ذات السرد: الراوي .

<sup>-</sup> موضوع السرد:المسرود (المروي).

<sup>-</sup> ذات التبئير: المبئر.

<sup>-</sup> موضوع التبئير، المبأر.

<sup>-</sup> سعيد يقطين السرد العربى مفاهيم وتجليات ،ص:113.

ونجد "ميك بال/ Mieke bal " قد ربط بين الأنا المبئر والمبأر ،أي بين الرائي والشيئ المرئي ،العمل الذي هو في صدد رؤيته كما رأينا سابقا في الهامش ،أي أنه يقوم بنقل التجربة الموضوعية عن العالم ،كما تتكشفه الذات وتراه من خلال منظارها (أي زاوية رؤيتها).

بالإضافة إلى ذلك فإنها عن طريق هذا الربط الذي بقيت محافضة فيه على تقسيم "جيرار جينات / Genette. "بإقامتها علاقة بين الراوي والمبئر ،حيث تعرضهما معا للتحول من سرد إلى آخر ومن تبئير إلى تبئير غيره وتكمن العلاقة بين الراوي والمبئر في:

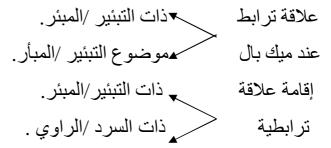

حيث ان هذا الترابط الذي أقامه ميك بال يفضي إلى أن الذات المبئرة/الصيغة من يرى تربط بالذات الساردة الراوية /المتكلمة.حيث نخلص إلى الترسيمة التالية:

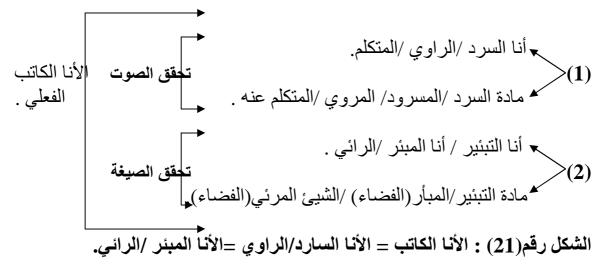

أي ان النص الروائي لايخلو من الراوي والرائي/المبئر اللذان يحيلان على الأنا الكاتب بالدرجة الأولى وخاصة كاتب الرواية السيرية.

والعلاقة أو الرابطة القائمة بين المتكلم المعلن والمضمر خاصة للخطاب الذي هو في صدد تقديمه للمتلقي كفيلة بتحديد نوعية الخطاب وما يزخر به من خطابات أو بنيات خطابية صغرى تتكاتف مجتمعة لإعطاء الخطاب سمته أو طابعه الكلي الخاص ، (خطاب السير ذاتية في حالتنا) ولهذا علينا أن نميز بين تمفصلات المتكلم والبنيات الخطابية الصغرى المتعلقة به لتشكل مكونات الخطاب . لأن المتكلم في خطاب السيرة الذاتية يتمفصل إلى مبئر وشخصية وراو، وتميزنا بين هذه الجملة من التمفصلات يهدف إلى الإمساك بمختلف "الأصوات "أو "الترهينات السردية/Instances narrativité "التي نعيد تركيبها وذلك بربط كل من المبئر أو الناظم الداخلي أو الناظم الخارجي ، والشخصية بالراوي والكاتب الذي يتبين بواسطته التمايز والتجلي:

الأنا الكاتب المتكلم المتكلم المتكلم المصطلح النحوي (أنا).

الأنا الراوي =الشخصية = يختلف عن سابقه من حيث كونه ينفعل بالفضاء الموجود فيه ويتميز عن المبئر بإستعماله ضمير المتكلم (المفرد/ الجمع) وهويتكلف بسرد ما وقع له هو بالذات .

ولتبسيط هذه الترسيمة أكثروذلك بذكر بعض الأحداث التي وردت في المتن الروائي. وكما ذكرنا سابقا الدور الذي يقوم به الأنا الراوي/المبئر رغم كونه مصطلحا نحويا مما يترك البعض يظن أنه مجرد ضمير نحوي ليس إلاً. لا يعود على الكاتب ،بل بالعكس لأنه هو المسيطر على المتن السيري ككل لأنه المادي المجسد للمعنوي . والذي يعتبر بمثابة الراصد للفضاء المتواضع عليه من طرف الكاتب ،وبما ان الوصف الذي هو عبارة عن بنية خطابية صغرى (صيغة) ،والذي من خلاله يقدم لنا الأنا الراوي المبئر العالم الذي

وقع عليه نظره (الذي يشاهده) والراوي المبئر ينقل لنا مشاهداته بواسطة الوصف الموضوعي ،وإن كنا نجد البعد الذاتي واضحا فهو يصف من خلال منظوره الخاص ،ويقوم بإلقاء الحكام بناء على وجهة نظره وهو في وصفه هذا يعدد مظاهر الموضوع وآثاره (الواقع المعاش في فترة الإحتلال الفرنسي بالإضافة غلى الشيئ المهم هو الروابط السرية وخاصة مسألة الحب التي تكون في غالب الحيان نقمة لانعمة على صاحبها إلى جانب وجهة نظر الروائية التي حاولت الربط بين فترتين زمنيتين كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا وما هي إمكانية خلق مستقبل خال من التناقضات على أعقاب الماضي والحاضر بإعتبار هما بداية إنطلاق المستقبل ...".

يتعلق وصف ومشاهدة هذا الراوي (الراوي المبئر) بضمير المتكلم بمختلف ما يترك في نفسه أثرا إيجابيا أوسلبيا "فضاءات ،شوارع،مدن، وخاصة مسألة الطبقية بين الناس في تلك الفترة بين ذوي السلطة والناس الفلاحين القروين البسطاء ... "وهو لايكتفي بتبئير نظره فقط أي "مايرى" ولكن أيضا ما "يسمع" سواءا تعلق الموضوع ب"أحداث "وأخبار وحكايات أهل القرية المتداولة،ومن بين تلك الأحداث ،الحدث الأكثر أهمية في أوساط الجزائريين وهي الحرب ، "... بحيث لا أحد ينظر إلى ابعد من رجليه .. تلك ظاهرة عمت الجميع ،بيد أن الحرب كانت قريبة ... قريبة من القرية بعد ان حطت رحالها في المدن والقرى الخرى ،الحرب التي بدأت مجرد ثرثرة سرية بين الناس فكانت الشياء وقتها تقيم ما يشبه الهدنة مع الوهم .. ياإلهي ،كم كانت تلك الهدنة مخادعة وكاذبة؟... "(1).

" أتذكر جيدا ذلك الشهر:

"ماي" الربيع الموشح بأحلام الطبيعة المغمسة في فسيفساء اللوان هو نفسه ماي الذي تحمل ذاكرته على عاتقها أحزان شعب كامل ذاكرته وطن تشهد أن "قالمة"، "خراطة"، "سطيف" ، ليست مجرد مدن بقدر ما هي عنفوان عشق حميم على

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت،ص:11.

ضفة بحر تسكنه حورية خالدة ..لشد ما كان مثيرا ذلك الشهر ،كان متأبطا حقيبته التاريخية المكتظة بالأحداث ،بالسماء والشهداء..."(1).

ومن بين الأخبار خبر زواج "السي السعيد" بالزهرة إبنة العمدة هذا الزواج المزعوم الذي شاع كالوباء بين سكان قرية "برأناس" "ثم يرمقني والي بنظرة قاسية فأقرا في عينيه القرار المهين "الزهرة" لك ،كنت وقتها أدنو من العشرين ..."(2).

والذي أبيد بكلمة الرفض التي أدلى بها ،"فحركت راسي نافيا ... آسف

هل كنت جبانا؟ ،كان رفضي للزهرة جزءا من رفضي لأبيها وكنت مقتنعا أنني على حق ...حتى هؤلاء صدقوا من قبل أننى سأتزوج من "الزهرة"..."(3).

" أذكر بداية عام 1960 .. كان قد مضى عامان على التحاقي بالثوار .. عامان تعامت خلالهما معنى البقاء على الهامش .. كان الجبل قاعدة مقدسة ينطلق منها الثوار بإتجاه الشهادة تمنحهم شرفا أسمى من البطولة .. كنت ثوريا متقاعدا .. لم أكن جنديا مقاتلا .. بل مجرد مشارك ضمن كتيبة يقودها رجل يدعى "الرشيد" .. "(4) هذا ناهيك عن الحكايات المتداولة في المتن الروائي ونذكر على سبيل التمثال حكاية قدور عمدة قرية "برأناس". هذا العمدة الذي لايصلح لشيئ سوى لهز رأسه وبرنوسه "قدور ياإلهي ،من الصعب أن أتذكره دونما الرغبة في الإبتسام ، "قدور " لشد ما التصقت أحداث القرية به ولشد ما التصق هو بالسخرية في أعلى مراتبها ... "(5) .

وحكاية أبيه "حمزة" الذي كان عاملا مخلصا في بيت الكلونيل "إدجار دي شاتو".

" كان حمزة كلبا قذرا في بلاط الكلونيل ،ومع ذلك كان يؤمن في قرارة نفسه أن بإمكانه أن يكون سيدا (ليس على الفرنسيين الذين إغتصبوا أمه منذ عشرين عاما كما تقول الحكاية)بل سيدا على قرية وعده إدجار بعمديتها ذات يوم..."(6).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:49.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:16.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:19.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:85.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:12.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ،ص:13.

هذا إلى جانب حكاية "بلقاسم" التي كانت خرافية إلى حد كبير والحكاية قالت أيضا أن "بلقاسم" كبر بسرعة ،حولته وحشة الحقول إلى وحش ضخم الجسم ،حاقد وشرير ..."(1).

" أعترف أنني وجدت في الحكاية شيئا عجيبا شدني إليه ... كنت أتخيله غول الحكايات القديمة ،جاء على شكل خرافة صنعتها القرية ثانية ... "(2).

لذلك نجد هذا الراوي المبئر يصف ما يرى وينقل ما يسمع ،إنه تبعا لكل هذا يهدف في علاقته بالمتلقي إلى تقديم "معرفة"مبنية أو قائمة على أساس ظاهرة "أوجلبة لِلْعَيَان"أو على السماع الذي تتناهى إليه وهي بهذا المنظور معرفة موضوعية لاسبيل فيها للكذب أو الإختلاف ،هذا فيما يخص الأنا الراوي /الأنا المبئر .

أما الأنا الراوي /الأنا الشخصية ،وهذا الخير كما تمت الإشارة إليه في الترسيمة فإنه يختلف عن سابقه من حيث إنفعاله بالفضاء الذي يوجد فيه والذي يقع على عاتقه الفعل سواءا كان إجابيا أو سلبيا ،بالإضافة إلى تميزه عن الأول بإستعماله ضمير المتكلم (مفرد مذكر) حيث يقوم بسرد وتقديم ما وقع له هو بالذات وهنا يكمن التمييز ،لأن الضمير في هذه الحالة يقوم بسرد أحوال ذاته أي الضمير في هذه الحالة يعود عليه لاعلى الشخوص الأخرى التي هو في صدد سرد حكاياتها وهو يتكلف بواسطة السرد بتقديم ما وقع له هو بالذات .

التعرض لأهوال الحرب ، والمشاركة فيها والهجومات التي تعرض لها في بيته من طرف الإحتلال الفرنسي ، إلتقاء بشخصيات مميزة كشخصية بلقاسم ، المعلم عمر ، الشيخ عباس ، وجميلة التي كانت بالنسبة إليه الحافز الكبير للمشاركة في الحرب ، يقول: وعبرنا النهر .. كان التيار هادرا و غاضبا وكنا نصارع التيار والموت معا ، تارة يقذفنا نحو اليمين وتارة أخرى نحو اليسار ، فتشبثت بشيئ غامض ، عندما يخنقنا الماء ، وبقوة مدهشة نتقدم

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص: 21.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:21-22.

نحو الضفة الأخرى .. كنت منهكا ومذهولا .. ماذا حدث بالضبط ؟ كان يخيل إليّ أن تلك المسيرة الجنونية ليست أكثر من كابوس مزعج وأنني سأفتح عيني بعد قليل لأجد نفسى مستلقيا على سريري ... "(1).

وعلى هذا النحو يواصل الأنا الراوي ،الأنا الشخصية سرد ما وقع له أو لهم في النهر وهم فارون من جنود الإحتلال الفرنسي والأعمال التي قام بها السي السعيد لعبور النهر والوصول إلى بر الأمان ونتبين من خلال هذا الصوت السردي أننا أمام تجربة حياتية عاشها الراوي الأنا الشخصية ،وقدمها لنا بكثير من الإنفعال والتأثر.

وعلى سبيل الإختصار فإن الخطاب السيرذاتي في علاقته بالمتكلم (ضمير المتكلم) ينشطر إلى خطابين إثنين يتمايزان ويتكاملان في الوقت نفسه على هذه الشاكلة:

# 4- إنقسام الخطاب السيرذاتي في علاقته بالمتكلم (ضمير الأنا):

أ الأثا الراوي /الأثا المبئر: فإنه يعتمد على الوصف ،بالإضافة إلى أن هذا الأنا يقوم بسرد الآخرين وذلك بالإعتماد على ضمير الغائب ،هذا إلى جانب معرفته وموضوعاته.

ب- الأتا الراوي /الأتا الشخصية: الراوي الشخصية فهو يعتمد على السرد بضمير المتكلم (أنا) ولكن في هذه الحالة لايقوم بسرد الآخرين أي لا يعمد إلى إستخدام ضمير الغائب لذكر الحكايات الخاصة بالشخوص ،وإنما يوضف أناه لسرد أطوار حياته أو سرد أحداث وتجاربه الذاتية .أي هو في حالة سرد ما وقع له هو بالذات لالغيره فالأنا أناه هو لأنا غيره ،ويعود عليه هو لاعلى غيره.

وبما أن الأنا الراوي أو الأنا المبئر هو ذاته الأنا الراوي /الأنا الشخصية لأن الخطاب السير ذاتي كما سبقت الإشارة يتأسس على ذات مركزية تنتقل في الفضاء أو الموضوع ولأننا نجد كل ما يقدم إلينا يتم من خلال منظور الذات أو وجهة نظر ها.

ويمتاز المنظور بالتغيروذلك حسب تغيرات الصوت السردي ، فمع الأنا الراوي المبئر

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:78.

نحن في حالة "رؤية برانية" (موضوعية) ،أما مع الأنا الراوي /الشخصية فإننا أمام "رؤية جوانية" ذاتية .

وإذا كانت نظرية " التبئير "تعميما لما عرف بـ"وجهة النظر "فإن المستويات السردية ليست إلاً تنظيما لقولة تقليدية حول "التضمين"،وفي المستويات السردية فإن "جيرار جينات/ Genette." "قام بتحديد علاقات الحكي بعضه البعض المتعلق بهذه الضمائر أو العلاقات خارج الحكي / extradiégétique " وبرانية / Hétérodiégétique " وداخل الحكي / Homodiégétique" "(1).

إلى جانب هذا هناك مقالة لـ: "ساندرو بيريوزي" بعنوان "السرديات وقضية الكاتب" والتي تم ذكر أهم التفاصيل التي أثارتها "قضية التبئير "بإعتباره مفهوم مركزي تقوم على عاتقه السرديات /Narratologie " والمسعى من وراء هذا كله ضرورة حضور الكاتب في التحليل كـ "ترهين كتابي".

وسواء الكاتب أو الكاتبة فهو مصدر كل تبئير كيفما كان نوعه. لأن الكاتب هو الذي يعين كلا من الراوي والمبئر في الفضاء الروائي/ Espace Romanesque " وذلك لأهداف خاصة ذات محدودية وتبين على أساس هذا الحديث أن بين التبئير الداخلي والخارجي أو الرؤية الجوانية والرؤية البرانية لايوجد أي إنتقال بين الرؤيتين ،ولكننا نمر بشكل متدرج / Dégradation :من طريقة لرؤية الكاتب أي زاوية رؤية أناه إلى طريقة أخرى. وبما أن الخطاب الذي يقدمه الأنا الراوي /الشخصية نطلق عليه "السرد" وذلك تميز ا

<sup>(1)</sup> سعيد يقطين \_ تحليل الخطاب الروائي ص: 305.

أما المقامات السردية عند شتانزل يتمحور حول الصيغة والصوت وذلك على الشكل التالي:

<sup>-</sup> المقام النظمي: براني الحكي غير المبأر/ Focalisé .

<sup>-</sup> المقام الفعلي: براني الحكي ذوالتبئير الداخلي.

<sup>-</sup> المقام المتكلم: جواني الحكى.

إلاً أن " شتانزل قام بتعديل خطاطته وذلك لعدم كفايتها :ولكن هذه المرة وفق بين ثلاث مقولات أساسية :

<sup>1 -</sup> الضمير السردي (متكلم/غائب).

<sup>2 –</sup> الصيغة .

<sup>3 -</sup> المنظور (وهو المنظور أو التبئير عند جيرار جينات).

ـ ينظر المصدر نفسه ،ص:305.

له عن "التقرير/الوصف" الذي يضطلع به الأنا الراوي /المبئر .وتداخل السرد والتقرير لايوجد مبرره إلا في كون المتكلم في الخطاب السردي يزدوج إلى مبئر وشخصية في آن واحد .وهذا الإزدواج الذي يطبع الخطاب بطابع يميزه عن خطابات أخرى يتناوب فيها خطاب المبئر والشخصية ،مثل خطاب الرواية (ذات ضمير المتكلم النحوي) والسيرة الذاتية كما هو الحال في النص المعمول عليه ،لأننا في النصوص السيرية نجد إزدواج المبئر والشخصية وتناولهما في الخطاب كما سبق القول.

ولكن ما يحصل لدينا من خلال "السرد" و"التقرير" لايقدم لنا معرفة "موضوعية عن العالم أو الفضاء المعمول عليه كما هو الحال في خطاب الرحلة . إلا أنه على غرار ذلك يقدم لنا مختلف المعارف بهدف إضاءة "الذات" المحورية المتربعة على عرس السيرذاتية وبطبيعة الحال هناك قصص تنقل حياة الشخصيات منظورا إليها على أنها طرف ثالث والمقصود هنا سرد الغائب هذا من جهة ،ومن جهة اخرى هناك سرديات قصصية تنسب شخص الراوي النحوي إلى شخصياتها ،وتسمى بسرديات المتكلم .وتسند مهمة التمييز بين الراوي والشخصية عبر هوية الضمير النحوي (أنا) .وبالعودة إلى "فرانك ستانزل "فإننا نلحظ عدم إستخدامه لمقولتي المنظور والصوت ،وإنما يفضل إستبدالهما والتمييز بين أنماط الحالات السردية (Erzahlungsituatinen) وتختصر إلى (ES) عبر الملمح الذي يبدو له سمة دالة على القصص الروائي .

هذا الملمح الذي يثبت الأفكار ومشاعر وغيرها من الأمور فإما أن يَهبَ التَّوسُطُ للراوي الذي يفرض منظوره الأعلى /auctorial ES هذا من ناحية وإما أن يؤدي هذا التوسط شخص عاكس(\*) ،وهذه الشخصية التي تفكر وتدرك وتشعر لكنها ورغم كل هذا لاتتكلم بوصفها راويا ،وإنما بإعتبارها واحدا من الشخصيات لهذا يرى القارئ بقية الشخصيات عبر عيون هذه الشخصية /Personale or figurale ES ،أو يقوم بإبراز الراوي ذاته على أساس أنه واحد من الشخصيات يتكلم بضمير المتكلم ويشارك بقية

<sup>(\*)</sup> عاكس : مصطلح مستعار من هنري جيمس .

الشخصيات العيش في عالم واحد (العالم الروائي). والواقع أن التصنيفات التي قام بها "شتانزل" تبقى تنحو إلى التجريد إلى حد يمنعها من المساعدة في التمييز ناهيك على صياغتها التي يعتريها الفقر إلى درجة من تغطية كل الحالات السردية كما يحاول في عمل آخر أن يصلح النقص الأول من خلال النظر إلى كل واحدة من الحالات النمطية بوصفها مصطلحا ،و هكذا يصبح المنظور العلوي / ES auktoriale (العلوي معرور "المنظور" وذلك على إمتلاك الراوي لنظرة خارجية عريضة إلى الشخصيات أو محور "المنظور" وذلك على إمتلاك الراوي انظرة خارجية عريضة إلى الشخصيات أو المميز على محور النمط وذلك على كون الشخصية تُعْرَفُ أو لاتُعْرَفُ رؤيا الرواية بإسم المميز على محور النمط وذلك على كون الشخصية تُعْرَفُ أو لاتُعْرَفُ رؤيا الرواية بإسم الراوي .هذا إلى جانب أنه يخفف من النقص الثاني ،عبر إدراجه لعدد من الحالات الوسيطة بين كل من حالاته النموذجية ...مما يتيح هذا الإجراء تفسير عدد كبير ومختلف من الحالات إعتمادا على قربها أوبعدها ،مما يجعل من قضيتا المنظور والصوت موضوع إهتمام تفصيلي متزايد (۱) ،حيث لايمكننا طمس منظور الراوي المؤلف دون أن تدنو الحالة السردية / état narrativité أو الفعل الدائري .

<sup>(1)</sup> بول ريكور-الزمان والسرد التصوير في السرد القصصي ط42006،1،ج2،تر:فلاح رحيم ،مر:جورج زيناتي ،الكتاب الجديد المتحدة ،ص:159.

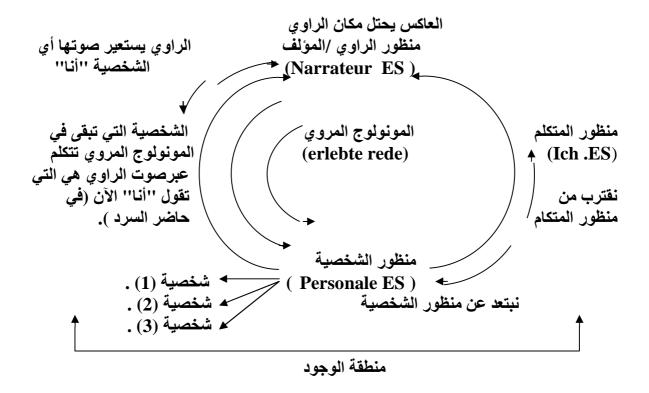

هذه الرسمة توضح إبتعادنا عن منظور الشخصية وإقترابنا من منظور المتكلم المضمر (أنا) الذي يرى فيه البعض العاكس أو الراوي /المؤلف.ونقول إن وجهة النظر تعين في سرد الغائب (هو) أو المتكلم (أنا) إتجاه موقف الراوي إزاء الشخصيات بالإضافة إلى مواقف الشخصيات إزاء بعضها البعض مما يؤثر سلبا على العمل المؤلف.

كما تتكون فكرة وجهة النظر في البدأ على صعيد الإيديولوجيا وبمعنى آخر على التقيمات وهذه الخيرة التي هي بمثابة النظام أو النواة الأساسية التي تحكم الرؤيا المفهومية للعالم في مجمله أو في جزء منه ،وهذه الرؤيا التي تكون رؤيا المؤلف أو الشخصيات المؤلفة أو "وجهة نظر المؤلف" الذي يتولى تنظيم سرد معين ،وعلى هذا الأساس تكون وجهة نظر والصوت مترادفين.

إذا كانت مكانة وجهة النظر أو زاوية الرؤية متفردة ضمن قضية التاليف فما هو قولنا عن الصوت السردي ؟، لايمكن لمقولة زاوية الرؤية أن تنزع ولو بالقوة المقولة الدبية الراسخة الخاصة بالصوت ما إستعصى إبعاد أو فصل هذه الخيرة عن مقولة الراوى غير

قابلة للحذف بإعتبار ها النقطة الموضوعة بصورة صحيحة في العالم القصصي للمؤلف الواقعي في النص نفسه.

وبإعطاء مفهوم كافي وافي لوجهة النظر دون استعمال إستعارة تحيل إلى شخص ما ،وذلك لأنها مكان الأصل أو هي بمثابة المنفذ والسبيل لشعاع ضوئي يضيئ في الوقت نفسه الموضوع ويلملم شتاته ؛والراوي المتكلم أو الصوت السردي ،لايمكن أن يجرد بالقدر نفسه من كل إستعارة تحيل على الشخص ما بقى المؤلف القصصى للخطاب .

هذا إلى جانب الجهود التي لاتزال تبذل من أجل تحليل ودراسة وفحص الأعمال الروائية ،فمنهم من قدم لنا عملا نقديا وتحليلا لمجموعة الأعمال الروائية العربية في مشرق الوطن العربي أو مغربه ،وهي تعيق بأفق سردي وجمالي وبنائي تشكيلي متميز ... فيه مخالفة للسائد والمعهود من الحركة السردية التقليدية بإرتكازها على تجاربها الذاتية ،وخبرتها السردية الحديثة وتحولاتها الخارجية والداخلية والتي إستطاعت من خلل تدخلاتها النصية واللفضية ،وإنعكاساتها الإبداعية المتباينة تحقيق مجموعة من المستويات السردية البنائية ،وقضية التبئير أو وجهات النظر وغيرها من السمات ،وجماليات الإختلاف وغيرها هي من أهم أوصافها أوملامحها .

وهذه التي نجدها في روايات "الخبز الحافي لمحمد شكري "و"راما والتنين لإدوار الخراط" و "زمن التيه لصلاح أحمد سعيد" و"من يجرؤ على الشوق لحميد نعنع " وغيرها .

هذا وقد وطرح الكاتب والناقد "عبد الله رضوان" في كتابه "الرائي دراسات في سوسيولوجيا الرواية العربية " واحدة من أكثر التجارب النقدية إثارة ،وذلك في مجال دراسة اساليب البناء والسرد والثيمات النصية التي عرفتها الرواية العربية الحديثة ،حيث يصدر من خلال مستوى الوعي المعرفي والنقدي وذلك في مقالاته التحليلية ومدارساته المنهجية ورؤياه الذاتية ،وخاصة التوظيف الناجح والموضوعي للمفاهيم والمناهج والسياقات والآليات النقدية و هذا ما منح تجربته هذه قيمه معرفية ومنهجية ورؤيوية جعلها

ترتفع إلى مستوى إعادة إنتاج إبداعي جديد ،والتي عدت طريقة في الرؤيا ومنهجا في الفحص والمعاينة النصية في نص هذه النصوص بالإضافة إلى طرح عديد التساؤلات عن خصوصيتها وطريقة سردها وتمكنها من خلق رؤيتها الخاصة بها ،وذلك من خلال إقتناص صفات الحداثة وتطويرها بما يلائم أساليب السرد العربية ..."(1).

وهذه الساليب تؤهلها أكثر من غيرها لتتجاوب موضوعا وذاتا حيث يتماهى مع وجود صاحبها ومجتمعها وعلائقها وقابليتها للتبلور على مستوى التحقق والإنجاز الإبداعي في طريقتها الفنية وصياغتها الجمالية التي تعمل على مزاوجة واعية بين تقنيات الحداثة وسرديات الرواية الجديدة. والساليب السردية العربية والغربية التي لاتزال في زحام ممتد داخل أساليب السرد الروائي الحديث بشخوصه وتموضعات أزمنته وتحرك ات أمكنته وتبدلات تيماتها وتمفصل ملفوظاتها التي تتزين داخل النص كوحدات مرجعية ذات بنية إحالية على هذا الواقع الذي جاءت منه ،وتصبح الرواية بهذا المفهوم ذات بنية غحالية على هذا الواقع الذي جاءت منه ،وتصبح الرواية بهذا المفهوم صنوا للوجود بأكمله والذي على هذا الواقع الذي جاءت منه ،وتصبح الرواية بهذا المفهوم ألمتعارضة والمتنقضة ،ةالذي كان له الدور الساسي في تنويع زوايا النظر وتعدد في التبئير وتعدد في الصوات وتداخل في مستويات الخطاب ،التعبيرية والدائية والإديولوجية والنفسية والسوسيولوجية التي دفعت الكثير من النقاد في مقارباتهم النقدية ألى الوصول إلى منظورات نقدية تتبع من داخل هذه النص الداخلي ،مما أدى إلى تاسيس إطار نقدي جديد وأدوات إجرائية تتبع من داخل هذه النصوص وصولا إلى الرؤية الكلية للبناء الحداثي في الرواية العربية الجديدة ،التي تأسس الما منط ورؤياه .

وهذا المنظور الروائي أي المنظور من خلال شخصية معينة هو ما اطلق عليه بعض

<sup>(1)</sup> زياد أبو لبن فضاء المتخيل ورؤيا النقد قراءات في شعر عبد الله رضوان ونقده -2004 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان الأردن ،ص: 321.

الدارسين "المنظور مع ،والعالم التخييلي المتمثل في هذا النوع من القصص هو عالم ذاتي مرتبط بشخص ما في زمان ما ومكان ما ،ولا نرى هذا العالم في حقيقته المجردة ،أي ليس له حقيقة موضوعية بل يتبنى الراوي منظور الشخصية ويرى معها ،يلاحظ ما تلاحظه ،فنرى العالم التخييلي من خلالها معكوسا على شاشة وعيها ".(1)

ونحن نلاحظ بالنسبة إلى هذه الرواية أن الكاتب يؤكد بإستمرار على حضور الراوي ، فكأنما هو يخشى ألا نصدق الحداث ،إذا هو لم ينسبها إلى راوي موثوق به ألا وهو ضميره النحوي المصطلح عليه من قبله لاغيره.

وبالرغم من أن أحداث هذه الرواية لا تروى فقط من وجهة نظر السي السعيد إذ أن الكاتب ينسى أحيانا أن ينظر إلى الأحداث من خلال ما يراه الراوي أو يسمعه أو يلاحظه لكي يروي مباشرة أي عن طريق ما يسمى بالراوي المتخيل المعبر عن الكاتب ..."(2) . إلا أن السي السعيد سواء أكان معلنا أم مضمرا (ضمير أنا) فإنه الراوي الساسي المتتبع لأحداث الرواية وشخوصها ، ولذلك يهمنا هنا أن نقف مع مسار الحدث كما جاء من خلا نظرة هذا الأنا الراوي ، فالأنا الكاتب الفعلي هو الذي إخترع هذه الأنا الراوية هذه الأنا التي يخلفها المبدع في عالمه الروائي وهي بمثابة البصمة الذاتيية التي لاتتطابق وأياً بصمة أخرى ، بصمة ذاتية ذاتية بالدرجة الأولى ، ولهذا نرى الديب لصيقا بعمله بواسطة الأنا ، هذه الواسطة بين الكاتب المبدع والمتلقى كقارئ لهذا الإبداع .

وهذه الأنا التي ينظر من خلال عينيها ويسمع بأذنيها ويتابع عن طريقها أحداث الأنا الناظرة إلى ذاتها بمنظارها هي وكأنها تقوم بعملية إستبصار لذاتها لدواخلها. وكذلك يقدم "إبن حزم" من خلال إعترافاته رؤية ذاتية على ضوء تجربته الخاصة ،فهو يرى سائر أحداث الخبر بضمير المتكلم ،ويكشف عن دخيلة نفسه ... "وكنت ممنوعا منها فهام عقلي بها" ،ومن أمثلة السرد السيرذاتي الذي يقدم رؤية مصاحبة ،اخبر الذي يريه عن الجارية ،يقول إني ألفت أيام صباي ،ألفة المحبة ،جارية نشأت في دارنا ...وكانت غاية في حسن

<sup>(1)</sup> سيزا أحمد قاسم - بناء الرواية - ص،182.

<sup>(2)</sup> مصطفى فاسي حراسات في الرواية الجزائرية ،2000 دار القصبة للنشر والتوزيع ،ص:128.

وجهها وعفافها ،وطهارتها ... "(1) ومؤلف السير ذاتي و هو في صدد كتابته لعمله الإبداعي فإن المروى عليه أو المتلقى الرئيس للكتاب والذي كان حاضرا في ذهن المؤلف طيلة كتابه ،والذي يتوجه إليه بحديثه والذي يعرف ظروف المؤلف ويشاركه إياها، والمروى عليه أو له (\*) يقع في نفس المستوى الذي يقع فيه الراوي وبإمكاننا تفصيل أنماطهم قياسا على أنماط الرواة (\*)

وفى كل حكاية مهمه قصرت متكلم يروي الحكاية ويدعو المستمع إلى سماعها ،بالشكل الذي يرويها به ،هذا المتكلم هو الراوي أو السارد.

يندمج الراوي/الكاتب في النص التاريخي السيرذاتي الحقيقي فالراوي /الكاتب هو الذي يروي الأحداث التي شاهدها أو سمع عنها ،وهو الذي يروي سيرة حياته كما عاشها أو كما يراها في زمن الكتابة في الحاليتين نحن أمام أنا راو حقيقي لا وهمي لأن

<sup>(1)</sup> عمر عبد الواحد بنية الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم ،2004. دار الهدى للنشر والتوزيع ،ص:125. (\*) <u>المروى له أو عليه/ Narrataire :</u>هو من يتوجه إليه الراوي بالسرد ،فالراوي وهو شخصية من داخل النص يتوجه بكلامه إلى مروي له من داخل النص ومن مستوى السرد نفسه يكون الراوي خارج الحكاية التي يرويها ،ويتوجه إلى مروي له خارج الحكاية أيضا ،فالمروي له يستمع غلى الحكاية التي يكون فيها فقد يكون خارج أي حكاية (المروي له الرئيسي) ،أو داخل الحكاية الرئيسية (فيستمع إلى حكاية ثانوية) أو داخل حكاية ثانوية فيستمع إلى حكاية فرعية ).

ويختلف هذا الخير (المروي له) عن القارئ لأن القارئ لاينتمي إلى عالم المروي له الوهمي ،بل إلى العالم الحقيقي فهو يقرأ الكتاب والمروي له يسمع الحكاية .

ينظر لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية حربي ،إنجليزي ،فرنسى ط1 ،ص:151.

<sup>(\*) 1 - &</sup>lt;u>النمط الأول :من الرواة .</u> وهو الراوي الداخلي ( أي المباشر للسرد كما قدمنا والمشارك فيه أحيانا ) . أ – الراوي الداخلي /المؤلف: ويكثر هذا النمط من الرواة ويقابله المروي عليه المطابق للقارئ المثالي الذي يتوجه إليه المؤلف بهذه الرسالة.

ب – <u>الراوي الداخلي /غير المؤلف:</u> ويوجد هذا النمط من الرواة متنوعا حسب عدد حلقات سلسلة الرواة الذي يفصل بين المرو (الخبر) وبين المؤلف.

<sup>2 -</sup> النمط الثاني: الراوى الخارجي: وهو الراوى غير المباشر للسرد أو غير المشارك فيه. وهو ضربين: أ الراوي الخارجي الأول: وعندئذ يكون المروي عليه أيضا هو المؤلف الذي يستولي نقل الخبر بسنده وعرضه.

ب- الراوي الخاجى الثاني: فإن الراوي الخاجي الثاني غير المباشر للسرد وغير المشارك فيه أيضا يمثل مرويا عليه بالنسبة للراوي الخارجي الول ،و عندما يمثل راويا يصبح المروي عليه هو المؤلف.

<sup>3</sup> \_ النمط الثالث :السرد من الدرجة الثانية أو المستوى الثاني للسرد: وهو ما يتحقق في القصة داخل القصة حيث القصة الإطار تنبثق منها قصة فرعية حيث يكون المروي عليه هو الراوي الداخلي الأول ،فإن الراوي في مثل هذا النمط من السرد هو الراوي الداخلي وهو هنا المؤلف نفسه الذي إبتدأ بسرد القصة الإطار ،ثم تحولت شخصية من شخصيات هذا السرد الإبتدائي إلى راو يروي يروي على ذلك الراوي الداخلي السابق ،أي المؤلف.

ينظر عمر عبد الواحد \_بنية الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم،ص:131-132-133.

الحوادث التي يرويها كما ان مواقع راوي النص تختلف بإختلاف مستويات السرد ، وإختلاف علاقات الراوي بالحكاية التي يرويها وإختلاف التبئير وذلك كما قلناه سابقا . حيث يمكن لمواقع الراوي أن يتحدد من خلال مستوى السرد فيكون الراوي خارج الحكاية الرئيسية التي يرويها / Extradiégétique أو داخل هذه الحكاية الرئيسية التي يرويها ، فهو إما / Intradiégétique كما يمكنه أن يتحدد من خلال علاقته بالحكاية التي يرويها ، فهو إما أن ينتمي إليها بإعتباره واحدا من شخصياتها (جواني الحكي )أو لاينتمي إليها (براني الحكي ) أنظر الشرح في الهامش (\*).

وفي دراسة الناقدة سيزا أحمد قاسم للمنظور خلال الفصل الثالث من الكتاب "ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين،قصر الشوق ،والسكرية) والتي قارنتها بالروايات الغربية حيث ترى أن الثلاثية تختلف في هذا الجانب عن المنظور في الروايات الغربية لأن الكتاب الغربيون يتدخلون في سياق السرد بتعليقاتهم التي تجعل المنظور ذا بعد إديولوجي ذاتي ،ونجيب محفوظ لم يتدخل في سياق الأحداث ولم يظهر ميوله المباشر إلى أي من شخصياته الروائية وهو لذلك صاحب منظور خاص يجعل الروايات

1- راو خارج الحكاية extradiégétique /hétérodiégétique وهو راوي الحكاية الرئيسية بضمير الغائب . ومثال ذلك ثلاثية نجيب محفوظ ،والروايات الواقعية إجمالا .

<sup>(\*)</sup> وهذه المواقع تتداخل فيما بينها فيتولد نتيجة هذا التداخل أربعة أشكال أساسية: 1 ـ اه خلرج الحكارة وببروزئي موزئي من المنارة الرئيسية بضمير الفا

<sup>2&</sup>lt;u>- راوي خارج الحكاية وينتمي إليها / extradiégétique /homodiégétique</u> :هو راوي الحكاية الرئيسية بضمير المتكلم ، والمثال على ذلك : "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي ، "الياطر" لحنة مينة و : التجليات "لجمال الغيطاني وغيرها من النصوص الروائية .

<sup>3-</sup> راو داخل الحكاية ولاينتمى إليها / intradiégétique /hétérodiégétique : هو شخصية داخل الرواية ، من عانبة عنها ،مثل الرواية الإطار "رواية شهرزاد وشهريان في "ألف ليلة وليلة ".

<sup>4-</sup> راو داخل الحكاية وينتمى اليها / intradiegetique /homodiegetique : وهو شخصية داخل الرواية تروي حكاية ثانوية مشاركة في حوادتها ،مثال ذلك شخصية السي السعيد في المتن الروائي "بحر الصمت".

<sup>-</sup> وإستخدام ضمير المتكلم لتعيين إحدى شخصيات الرواية يعني حكما أن الراوي هو هذه الشخصية ،والعكس مع ضمير الغائب الى يصبو من خلاله إلى تعيين إحدى الشخصيات ،هذا يعنى أن الراوي ليس هو الشخصية .

هناك عدت مسافات هي بمثابة الفاصل بين الراوي وسائر أصوات الرواية ،بين الراوي والكاتب الضمني ،وبين الراوي والثخصيات وحتى بين الراوي والقارئ المحتمل ،وهذه المسفات يمكن أن تكون مسافات الخلاقية وعاطفية وعاطفية وحتي فكرية أو زمانية ومكانية ،والذي يظهر في إستخدام صيغ الزمان كالماضي بدل الحاضر ،وصيغ المكان كاسم الإشارة الدال على المتوسط والبعيد بدل القريب ....

ينظر لطيف ريتوني \_معجم مصطلحات نقد الرواية عربي ،إنجليزي ،فرنسي ،ط1،ص:96.(ينظر حرف الراع).

متعددة الأصوات / polyphonique .(1).

التأليف لـ: "ب .أوسبنسكي / B.uspenski " .والذي يؤكد على الراوي/الكاتب وإن كان لايعبر عن موقفه مباشرة ،فإنه يحتال بعدة أساليب ،كما أوردت الناقدة هذه الفقرة من كلامه : "عندما نتحدث عن المنظور الإيديولوجي لايعني منظور الكاتب بصفة عامة منفصلا عن عمله ،ولكن أن نذكر أن الكاتب قد يختار أن يتحدث بصوت مخالف لصوته ،وقد يغير منظوره في عمل واحد أكثر من مرة ،وقد يقيم من خلال أكثر من منظور ".(1)

وبالرغم من الإختلاف الواضح بين موقفها وموقف "أوسبنسكي" إلا أنها وظفتها. المبحث الثالث: المقام التعاملي والمونولوج الداخلي للأنا الراوي/الكاتب وزاوية رؤيته في الرواية على مستوى المكان والزمان والمواقع الزمانية والضمائر ودلالتها وكيفيات إسنادها:

### 1 - المقام التعاملي غير المزدوج المعبر عنه من طرف الأنا الراوي /الكاتب:

بينا من خلال در استنا لجانب القوال في الرواية الجاري البحث عليها "بحر الصمت" أن "السي السعيد " وهو الشخصية المستولية على زمام النص ، قد يتحدث إلى إبنته ويكون قوله منطوقا ،ولكن غالبا ما ينصرف عن المقام التخاطبي ( في لحظة السرد /الحاضر ) ،إلى القول الداخلي الذي يواصل فيه الحديث إلى نفسه أو إلى إبنته في ذهنه ،كما يمكنه الحدوث في صيغة الخطاب غير المباشر الحر ،وقد يأتي في صيغة الخطاب المباشر الحر ،الذي يظهر فيه "ضمير المتكلم" ،هذا إلى جانب وروده في صيغة أخرى وهي صيغة المخاطب أو ضمير المخاطبة .ويقول "خيري دومة ":في قميص وردي فارغ ستأخذنا نورا أمين إلى الطرف النقيض في هذه المعادلة ،معادلة الإقتراب /الإبتعاد عن السيرة الذاتية ،فالراوية /البطلة لها إسم الكاتبة الكامل ذاته "نورا عبد المتعال أمين" ،ليس هذا فحسب ،بل هي تتأمل ذلك الإسم وتردد حروفه على مسامعنا حرفا حرفا ،في لعبة أخرى من ألعابها الكتابية الماكرة .فهي في بداية الفصل الرابع تنتقل الراوية كعادتها ...من

<sup>(1)</sup> سيزا أحمد قاسم - دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ-1984 الهيئة المصرية للكتاب ،ص:136.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:136.

ضمير المخاطب المهيمن إلى ضمير المتكلم الإعترافي" (1)

يمكننا الإنطلاق من نتيجة أساسية أوصلنا إليها نظرنا في طبائع الأقوال ،بين السي السعيد وإبنته ،وهي التباين في كيفيات القول ،وفي التعامل مع ظاهرة الحب ،فإبنته تريد حبا مجسدا ملموسا يتجسم في اللقاء وفي المحبة وفي الخوف المتبادل بينها وبين والدها ويمكن المقام التعاملي في الرواية في عدت مواضع وخاصة في المواضع التي يقوم فيها الأنا الراوي "السي السعيد" بالسرد في الزمن الحاضر ،والحديث النفسي الداخلي الذي هو شبيه بالمونولوج الداخلي ،حديث النفس إلى نفسها ،وهي تحادث غيرها ، إذ يعتبر هذا الحوار بمثابة طرح تساؤلات من لدن الذات الساردة والإجابة عليها من طرف نفس الذات التي تجيب نيابتا عن الذات الأخرى أو الأنوات الأخرى (\*). الموجه إليها بتلك ،التساؤلات .

ووظيفة مثل هذه المقاطع السردية القصيرة التي تقطع المستوى السردي المهيمن في شكل حوار باطني ،يصف الحالة النفسية التي آلت إليها الشخصية المركزية ودرجة إنفعالاتها تجاه الحدث الروائى.

### المونولوج الداخلي ولعبة الضمائر:

إن الإلتباس الحاصل بين مستويات السرد يبدو لنا مجسدا في مستوى مغاير وهو مستوى الحوار الباطني ،فمن التقنيات المثيرة التقنيات المثيرة للإنتباه في رواية "بحر الصمت" إلتجاؤها للحوار الباطني بأسلوب مغاير لما ألفناه في الكتابات الروائية التي تنحاز إلى مثل هذه التقنية ،ذلك أن المونولوج الداخلي /الحوار الباطني يتداخل ويتقاطع مع الحوار ،أي السلوب المباشر أو يعقبه مباشرة ،ويلتجئ السارد أو الكاتب إلى علامات

<sup>(1)</sup> هامش على زمن الرواية التجربة النسوية -2- سيد الوكيل ،الثقافة الجديدة ، رؤية للحقيقة والجمال والمستقبل ، القاهرة ،العدد :212. 2008 ،ص:137.

<sup>(\*)</sup> الذات الأخرى أو الأنوات الأخرى أو الآخر بالمعنى الصحيح الذي هو الكلية المزدوجة للكينونة الذاتية وتقويضها في الآن نفسه ،وهو يتداخل ويتمرأى في سلسلة غير منتهية من أدق الإنشطارات الذاتية في علاقة الذات بالذات ،عبر زمن شديد الضآلة ،ولاتنتهي إلا بإنتهاء الوجود البشري في الزمان والمكان ،فالفرد يمكن أن يكون آخر حتى بالنسبة إلى نفسه (كما هو الحال في الرواية الجاري عليها البحث) قبل مدة قصيرة ،ويمكن أن يتحول إلى آخر بعد مدة قصيرة أيضا .وكل شخص هو آخر بالنسبة لأي شخص على وجه الأرض ."

<sup>-</sup> ينظر صلاح صالح ـسرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردية ـط1،ص:10.

طباعية ليفصل بين مستوي الخطاب أي بين خطاب علني مسموع يكون بين السي السعيد ومحاوره أو مخاطبه ،وخطاب خفي سري يرفض السي السعيد أن يبوح به لمخاطبه لكنه يبوح به لنفسه ،وبطبيعة الحال لقارئه ،إلا أن الحوار الباطني يؤدي وظائف مختلفة ومتنوعة ذلك أنها تكون أحيانا بمثابة الومضة الورائية التي تعيد السي السعيد إلى لحظة من لحظات الماضي البعيد والقريب فيسترجع حدثا أو عدة أحداث قديمة كان قد عايشها ، وهذا الحدث يسترجع على سبيل الإستطراد.

(المتلقي /القارئ). هذا يعني أن الذات تجيب نفسها بنفسها بعيدا عن الذوات الأخرى التي لايمكنها الإنفصال عنها ،وتقدم "مسك الغزال" إلى جانب ذلك حالة فريدة من حالات تداخل "الأنوات" أي مجموع الأنا ،ويؤدي هذا التداخل إلى تداخل موازي لمواقع الآخرين ،والتقنية السردية التي إعتمدتها الكاتبة في توزيع المناظير الرؤيوية .وسرد الحادثة الواحدة بألسنة عدد من الشخصيات ليس جديدا ..."(1).

وإن نماذج القول الجارية بين الأب/السارد "السي السعيد وإبنته /المروي لها ،أو الذات الكامنة في بوتقة الحوار .

وأتساءل لو لم يكن الصمت بحرا شاسعا بيني وبينك ؟ لو كنت قادرا على الكلام ،لو جئت ِ إلي لتقولي لي مثلا هيا تكلم ،قل كل ما عندك ياأبي "ماذا كان سيجري لي ساعتها ؟ يخيل إلي أنني سأجهش بالبكاء متذكرا أن البكاء لن ينقذني من عينيك ،ومن ذاكرتي التي يسكنها كل من ترك ذاكرته عندي ،الصمت هو الحكم العادل بيننا ياإبنتي فهل تسمعين حدة وجعى داخل الصمت؟

إنها الطريقة الوحيدة كي أقول فيها الحقيقة عارية من التاويل والخداع ومن الكذب ..."(2).

وحري بنا تحديد الكثير من سمات العمال المذكورة خاصة أن مواقف هاتين الشخصيتين في تكرار مستمر (زمن الحاضر /السرد).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ط1،ص:107. (2) ياسمينة صالح – بحر الصمت - ص:40.

- أ(1) :قالت له على لسانه: " أصبحت كهذا الخراب المفتوح على كل هذا الليل ..."(1).
  - ب(1) :قال لها بإعتراف هادئ : ياإلهي هل أنا سيئ إلى هذا الحد ؟ آه ياليتني كنت ترابا .(2).
- أ(2): قالت له على لسانها: أتساءل كثيرا هل عاشت أمي سعيدة معك؟ هل أحببتها على الأقل؟" (3).
- ب(2): قال : أيتهاالوقحة الشريرة تستحقين أن أضربك على ردفيك ... أو تظنين أنك كبرت على أبيك ؟ (4).

تفتتح الإبنة سلسلة الأقوال الصامتة المنطوقة بضمير الأنا الراوي /السي السعيد والدها الذي يروي بلسانه على ما ينطق لسانها ،وحتى مشاعرها . ومختلجات صدرها ،من مكبوتات وغيرها من المور المحتبسة . بحيث تفتتح سلسلة الأقوال ،والفعل الإفتتاحي الذي يحيلها على إحتلال موقع في الكلام ،وتكمن أهمية هذه الجملة القولية المطروحة من طرفها والمسوقة إلى الراوي .وجل هذه الأعمال من الإستفهامات ملزمة للطرف الآخر بالرد عليها ،أما موقع الراوي /السي السعيد في هذا المقام التعاملي هو الأدنى إد يكتفي في الغالب بردود تقريرية على أسئلة إبنته المتوهمة و أسئلته هو في المقام الأول .

وإذا ما قمنا بتفصيل القول في هذه الأعمال وجدنا أن الإبنة تبدأ سلسلة الأقوال في أ(3) بطرح سؤال أو هو أشبه بالتشبيه لأنها قالت: أصبحت كهذا الخراب ..." فهي تسأل وتجيب عن طبيعة التحول في شخصيته ،هل هو حاصل بالإنتقال الضال مما هو مادي ملموس إلى ما هو غير مثالي في لفظة (الخراب) أم هل العكس هو الذي حصل ،وفي كلتا الحالتين إبطان لمعنى مقتضى هو الإقرار بضلال السي السعيد وتيهه ،وسنرى في لاحق

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:68.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:73.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:75.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:75.

الأقوال أن السؤال الأول أريد به الإثبات أكثر مما أريد به الإستفهام والإستفسار .

ولما كان سؤال أو كلام الإبنة مشحونين بقوة الطرف الأعلى في القول كما بينا فإن إجابة السي السعيد (الأنا الكاتب) إقتصرت على طرح تساؤل آخر على نفسه لمعرفة إذا ما كان هو نفسه على ذلك القدر من السوء...وفي الشطر الثاني من السؤال المطروح الذي يفصل بينه حرفا النداء في "يا إلهي ..." ،و التمني في "ياليتني ...".

وإذا وصلنا سؤال الإبنة بجواب الأب تبين التناغم بين ما طلبته السائلة وما رد به المجيب ويتضح مدى ترسخ موقع الإبنة في القول وأن قوة أقوالها تزداد تمكنا في المقام التعاملي لما تحويه من هجمات تصيب بها نقاط الضعف لدى المجيب ،كما توجهت بالكلام إلى الطرف الآخر ،وبعد إجابة ب(1) ،تطرح الإبنة السؤال على نفسها في أ(2)" أتساءل كثيرا هل عاشت أمي سعيدة معك ؟ وهو سؤال لم تتجه به إليه ،إذ قد تبين لها أنه غير كفء للإجابة عما تطرحه عليه من قضايا وفي سؤالها عمل بالقول غير مباشر هو إثبات عسر التعامل معه ،وبعد توجهها إلى نفسها بالسؤال .

ويختم السي السعيد سلسلة أقواله بإقرار هزيمته في هذه المعركة الكلامية ،وبطريقة الإلتماس بعدم الكف عن الزجر كما يقر بإستسلامه لإبنته بنفيه القدرة على منازعتها ومناظرتها.

هكذا تبدو لنا العلاقة بين الإبنة والأب أي بين أ(1) و ب(2) ،من خلال الأعمال بالأقوال الواردة في هذه المقاطع القولية التعاملية ،ونكاد نقول إن ما توضح من حدود لهذه العلاقة في المحادثة نموذج لأغلب مادار بين الطرفين من أقوال في النص الروائي كله ،وأهم ما تتميز به الإبنة في المقام التعاملي هو عدم تخوفها وتهكماتها على من تخاطبه مما أظفى على كلامها نوعا من القوة ،بحيث يجعل إجاباتها تسيطر على ردود أفعال المجيب ،أما السي السعيد رغم الوقار وكبر السن "سي السعيد الذي هو شيخوختي المتعبة ،وموتي المقبل عما قليل يابنتي ،لماذا لاتغادرين صمتك وترتمين بين أحضاني ؟آه أيتها الجزائرية

العنيدة ،كم احبك حبي لم ابح به إليك ،كما لم أبح به قبلك ..حبي له شكل الثورة ،وقلق الثورة .هيا ياصغيرتي ،إفتحي عينيك جيدا وأنظري إليَّ دزنما عتاب ،..."(1).

وثباته في ب (2) ،على معارضته لإبنته ولتصرفاتها التي تدعو إلى الإنفعال والسبى محاسبة نفسه على ما إقترفه من أخطاء ضدها وضد أمها وأخوها (الرشيد) الذي مات هو الآخر جراء عدم الإكتراث وعدم القدرة على تحمل المسؤلية التي أوكلت له في حياته.

بينا أن من أهم ما ميز الأقوال في "بحر الصمت" التداخل بين المنطوق منها والباطني غير المنطوق كما أوضحنا أن السي السعيد كثيرا ما يقطع سير الكلام بينه وبين إبنته (الماضي) لينطوي على نفسه وينصرف عن جليسته في الواقع (الحاضر) لينشئ لنفسه مقاما تعامليا آخر بينه وبين نفسه وبين إبنته ولقد كانت الطريقة التي تكلت بها إبنته والخطة التي سلكتها في القول والأعمال الخادعة التي أجرتها في حرية بإسكات أبيها السي السعيد ،وقد اريق ماء وجهه في الكلام ولكي يصون الوجه المهراق كان لابد وهو العاجز عن الرد أن ينجز مقاما داخليا يستبدل به ما خسره في المقام التعاملي المنطوق ففي ب(1) لايتكلم السي السعيد أو الأنا الراوي كلاما باطنيا مباشرا ،وإنما يُحَدِثُ نفسه حديثًا غير منطوق ،يرد على لسان الراوي ضمن ما أطلق عليه بالخطاب غير المباشر الحر ،وفيه يثبت ان صمته كان خيانة ،ونحن نرى أن الخيانة في هذا السياق إنما تتمثل في خرق مبدأ التعاون في الكلام مع الطرف الآخر الذي كان يتكلم بالنطق لابالصمت والهمس ولذا فإن العمال بالقول/ Actes illocutoires في المقام التعاملي الداخلي ضرب من المجاز إذ لالاقول منجز بالنطق تنشافيه هذه العمال ،ولكن قيمتها التعامليه تتجسم في ما يدور بين طرفين داخل هذه النفس ففي ب (2) يخاطب السي السعيد إبنته خطابا غير مسموع ، طرفين داخل هذه النفس ففي ب (2) يخاطب السي السعيد إبنته خطابا غير مسموع ، يشتمل على مقومات التخاطب التي توجد عادة في أي مقام تعاملي حقيقي ،فهو يستعمل يشتمل على مقومات التخاطب التي توجد عادة في أي مقام تعاملي حقيقي ،فهو يستعمل

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ص:48.

ضمير المتكلم وضمير المخاطب ،كما يستعمل أسلوب النداء ،ياإبنتي إقرئي بين سطور وجهي الحكاية كلها ،منذ بداية التكوين وسفر الخروج "(1).

ياإبنتي لماذا لا تغادرين صمتك وترتمين بين أحضاني ؟ أه أيتها الجزائرية العنيدة ..."(2). ،ياإبنتي سامحيني ،دعيني أعبر لك ولو لمرة واحدة عن حبي لك ..."(3).

لاشك أن القارئ يلاحظ أن هذه المثلم التي أوردناها في سياق الحديث ،والنتعلقة بهذا الخطاب الباطني الخفي الذي يقطع الحوار ويتخلله جاءت في صيغة المتكلم بيد أن مقاطع سردية أخرى تؤدي الوظيفة ذاتها وردت في صيغة ضمير المخاطب ،وفي الحقيقة لايعثر الباحث على قانون واضح يعتمده السارد في الراوح بين الخطاب الباطني في صيغة المتكلم والحوار الباطني في صيغة المخاطب ،لأن التوزيع لايؤدي وظيفة محددة ،إذ هي في كاتنا الحالتين بمثابة معارضة ساخرة داخل الخطاب السردي .إلا أنها ذات بعد فني وسياسي لأن الخطاب يتراوح بين صيغتين وبين نوعين من التلقي ،"لأن الحوار عبارة عن رمز سلطوى ..."(1).

إن الأصوات السردية كلها كانت بشكل من الأشكال مورطة في حكاية السي السعيد ، إذ لم تكن مجرد مستويات في الرواية بل تحولت إلى كائنات ذات علاقة فكرية أو إديولوجية بالشخصية المركزية فهي إما متهمة أو مدافعة ومساندة.

# 3- في دلالة بنية الضمائر وكيفيات إستخدامها و إسنادها:

إذن تتبين لنا أن لعبة السرد في رواية "بحر الصمت" لعبة تميل إلى التعقيد نوعا ما ،فهي تقوم على عدد من المستويات ،وذلك بتعدد أصوات السرد وتقاطعها ،فنحن إذا نقف وجها لوجه إزاء سارد بضمير المتكلم ،وآخر بضمير المخاطب ،أي بين سارد معلوم وسارد خفي نعرف عنه انه ليس سوى صوت يكون نابعا من ذات الشخصية الروائية ،كما يمكن أن يكون خارجا عنها ومسلطا عليها ،ونعود ونقول رغم التعدد في الصوات إلا أن

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:10.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:48.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:67.

مرده صوت واحد هو صوت السارد/الكاتب الفعلي الذي يقف خارج وداخل عمله ولكنه في تركيبته يعكس إلى حد بعيد هذا العالم الذي ترويه رواية "بحر الصمت" بالإضافة إلى تجسيد أبعاد الشخصية المركزية التي تحوي هذا العالم ويحويها ،وتبقى صيغة اللانظام التي يبدو عليها السارد من خلال أصواته المتعددة تعكس إلى حد بعيد حالة الفوضى التي عليها هذا العالم المروي ،العالم الذي يرفض النظام والمنطق والعقل ،كما تتجسد حالية التشظي التي تعانيها الشخصية المحورية وهي تعيش تناقضاتها العسيرة وقد حاولتها إلى شخصية مآلها العبوس تأمل في الصفح لترتاح من تأنيب الضمير ومن نظرات الآخرين الصاخطة عليها ولكنها في الحين ذاته صيغ سردية متعددة ،فهذا السارد لواحد يخلق من ذاته أصواتا متعددة تتحاور فيما بينها وتتبادل المواقف هادفة إلى تاسيس خطاب حوار يتنافي/ يناقض الخطاب الأحادي الذي تريد الحكاية أن تكرسه .

هذا وتبقى ميزة أو خصيصة مهمة في أسلوب القناع يجدر الإلتفات والإشارة إليها ،والتي تتعلق بتعامل المبدع مع "الضمير" وكيفية إستخدامه له، لأن عملية إسناد الضمائر ومتابعة من تعود عليه لهي من أبرز خصائص "تقنية القناع" التي تطال وضع المتلقي في حالة لبس وتردد عند مجاراته أصوات الرواية ،ومحاولته إسناد الضمائر فيها ، لأنه من المفترض أن يقبع المتلقي أو القارئ بصورة عامة في حيرة شديدة بين الشخوص التي تنطق الرواية ، ذلك لأن الشخوص أو الصوات لاتعرض بملامحها الواضحة أو المعهودة ،وبشكل مباشر ،وحتى الضمائر العائدة إليها لاتومئ إلى ذلك إلا من طرف خفى .

وإسخدام الضمائر كما سبق لنا الإشارة إليه في حديثنا السابق ،شائع في الخطاب اللغوي بعامة والخطاب الأدبي بخاصة ،كما نبه بعض النقاد القدامي لذلك ،ورأو أنه "عائد إلى خفة الضمير وسهولته" وقدرته على الإيجاز والاختصار من جانب ،والرغبة في دفع "الإلتباس/ Ambiguïté "الذي يقع فيه متلقي الخطاب ... كما يذهب بعضهم إلى أن

<sup>(1)</sup> محمد الباردي \_إشكالية الخطاب في الرواية العربية الحديثة \_مركز النشر الجامعي ،2004،ص:132.

"الضمير" بافضافة للإختصار يحقق شيئا من الفخامة للسياق الذي يرد فيه بتحويل عملية المواضعة من الإسم الصريح إلى ما يدل عليه."(1) .وهو إلى جانب هذا يعمل على صهر الناتج الدلالي ،وذلك عندما يتردد الدال مشيرا إلى شيئ سابق في السياق ،سواءا كانت الإشارة إلى سابق منطوق /متلفظ به أو مفهوم .

وإذا كان حقيقتا من شأن الضمير دفع الإلتباس الذي يمكن للقارئ الوقوع فيه ،بحسب ما يذهب إليه "إبن جني" في مثاله المتفق عليه : زيدُ ضربت زيداً "،و "زيد ضربته".(2) وبالتالي فإن الضمير في أسلوب القناع يدفع متلقي الخطاب السردي إلى مزيد من اللبس ،وذلك لمقابلته لعدد من الإحتمالات التي لاتستقيم جميعها مع السياق الواردة فيه من الناحية اظاهرية ،وفي الوقت الذي يهم فيه القارئ في تقليب تلك الإحتمالات من جميع الزوايا ،والتردد فيها ،وهذا ما يضفي على أسلوب القناع مزيد من التوتر ،مما يدفع بمتلقي التجربة الروائية إلى التفاعل معها ،وإعمال ذهنه ليربط سياقاتها التي يرى فيها نوعا من التشتت وربما التنافر.

ومما يسهم في تزايد الإلتباس أن تقنية القناع لا تعمد إلى نوع واحد من الضمائر ،وإن كانت في الغالب الأعم تنهض على ضمير المتكلم ،بل إن المبدع كثيرا ما يدخل في حوار داخلي مع نفسه معتمدا ضمير الغائب أو ضمير المخاطب لتوضيح جملة من الجوانب الداخلية التي لا ينجلي عنها الإبهام إلا عبر هذا الإستبطان ،و إلى جانب هذا يغدو إلى إقامة حوار بين شخوص واقعية أو مفترضة وبصورة خاصة في البنية الدرامية ،فتتجاوب الضمائر فيما بينها وتتداخل بصور شتى سواءا أكانت معقدة أو تميل إلى التبسيط ،والكشف عن علاقاتها ليس بالأمر الهين والممكن ،إنما يكون بعد معايشة ومعاينة.

<sup>(1)</sup> محمد على الكندي الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السياب ونازك والبياتي) ط1 ،دار الكتاب الجديد المتحدة /دار الكتب الوطنية ،بنغاري ليبيا ،2003 ،ص:371-370.

<sup>(2)</sup> ينظر إبن جني – الخصائص- تحقيق محمد علي الجار ،عالم الكتب بيروت، ج2 ،1983، ص:192-193.

و هكذا تصبح بنية السرد بنية ذات دلالة عميقة يمكن أن تتجلى في مستويات أخرى مثل بنية الشخوص أو بنية المكان والزمان.

### 4- زاوية الرؤية في الرواية على مستوى المكان والزمان:

تكون زاوية الرؤية /وجهة النظر وغيرها من التسميات ،في بعض الحالات أكثر أو اقل تحديدا وذلك من الناحيتين الزمانية والمكانية ، فنصبح على دراية من تحديد موقعه وذلك من خلال افحداثيات المكانية والزمانية ،التي يدار من خلالها السرد . ونذكر على سبيل الإيضاح أن موقع الراوي في البنية الروائية الأدبية قد يتطابق مع موقع شخصية من الشخصيات ،كأنه هو الذي يقوم بالسرد من النقطة التي تقف فيها الشخصية .

وبالحديث عن المنظور السردي الذي تم تبنيه في بناء السرود /السرد ،والمماثلة بينه وبين تمثيل المنظور في الرسم أكثر من مجرد إستعارة ،في هذه الحالة لأن المنظور بشكل عام وكما سبقت الإشارة إلى ذلك توضيحاتنا السابقة ،هو بمثابة منظومة لتمثيل مكان ثلاثي أو رباعي الأبعاد ،،بواسطة وسائل فنية خاصة بشكل فني معين .

والنقطة الموجهة هنا هي موقع الفنان /(الكاتب سواءا كتب الشعر أو النثر) في الأدب ،والشيئ نفسه يتححق من خلال العلاقات المكانية والزمانية القائمة على اللغة بين الذات الواصفة (أو الكاتب) والحدث الموصوف الذي يعتبر الفلك الذي تدور فيه هذه الذات /الأنا . وسوف نحاول تثبيت وجهة نظر المؤلف في مكان ثلاثي الأبعاد ،ثم ننتقل إلى تحديد الأمثلة زمانيا .

### أ \_ زاوية الرؤية على مستوى المكان:

#### 1- الراوي موقعه وتطابقه مع إحدى الشخوص في الرواية:

وكما يتطابق موقع الراوي (المراقب) في النص الأدبي مع إحدى الشخصيات ،أو قد نجد العكس أي عدم وجود التطابق وكثيرا ما نصادف الحالة الأولى التي تعتبر لب نقاشنا حيث يبدو الراوي كأنه ملازم للشخصية إما بصورة مؤقتة ،أو على طول السرد ،وبذلك يحتل الموقع المكاني نفسه الذي تحتله الشخصية على سبيل المثال حين تدخل

إحدى الشخصيات غرفة ما ،" أصل إلى البهو الذي يقود إلى الغرفة .. أتردد في .. أنا رجل خجول من نفسه .. أدنو من الغرفة على يميني ،غرفة إبني ،و أدفع الباب .. يصعقني هواء بارد ، فأسرع نحو النافذة وأغلقها ."(1).

" أضغط على زر النور فتغرق الغرفة في ضوء شاحب ..حتى ضوء الموت لايتغير يالبنتي ،أنظر إلى الأشياء حولي .يدهشني النظام في الغرفة ..كل شيئ مرتب بإتقان ..أدنو من السرير وأجلس على حافته ،تصعقني صورة "جميلة على طاولة السرير ..."(1)

فإن الراوي يصف هذه الغرفة ،وحين يخرج إلى أي مكان أو يلتقي بأي شخصية أخرى فإنه يصفها ،فضلا عن ذلك قد يمتزج المؤلف بالشخصية فيتبنى بصورة مؤققة أنظمتها الإيديولوجية والتعبيرية وخاصة النفسية منها ،وفي هذه الحالة تتكشف لدينا وجهة النظر التي تتبناها المؤلفة عن نفسها على جميع المستويات المقابلة لها لدى الشخصية.

وفي حالات أخرى يرافق المؤلف الشخصية ،إلا أنه لايمتزج بها ،وبهذا يكون وصف الؤلف غير محدد بالنظرة الذاتية لذى الشخصية ،بل بنظرة تتجاوز الشخصية إلى الشخصيات الأخرى ، وفي مثل هذه الحالات يتطابق موقعا المؤلف والشخصية على المستوى المكاني ،اكنهما يختلفان على المستوى الإيديولوجي أو التعبيري وغيرها من المستويات .وتكمن حالات ملازمة المؤلف لإحدى الشخصيات في العمل الأدبي شائعة بكثرة ،تمثيلا على ذلك ،يتابع المؤلف أو الراوي في الجزء الأكبر من السرد في" بحر الصمت "لياسمينة صالح" السي السعيد ،من الناحية المكانية ،برغم أنه لايصف الأحداث من وجهة نظر السي السعيد نفسه ،كما هو الحال في "الإخوة كرامازوف" حيث يتحول الراوي إلى رفيق غير منظور ،لأن المؤلف أحيانا يصوغ وصف الأحداث بمتابعة إحدى الشخصيات برغم أنه يصف الأحداث من وجهة نظر تلك الشخصية .

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ص:99.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:100.

وفي بعض الحالات لايتحدد موقع الراوي إلا تحديدا تقريبيا فقط فربما لايلازم شخصية واحدة ، لأن الراواي العليم إذا سيطر على مصدر السرد والمعلومات المقدمة حول الشخصيات في مواقع كثيرة من مقاطع الرواية ، فإن النظرة المتأملة على هذا المستوى تشير إلى أن موقع الراوي الرئيسي قد جعلته المؤلفة يفتح أعطاف السرد لمنظورات متعددة تخص شخصية روائية أخرى ، مما يسمح بتقديم المعلومات كلما تطلب الأمر، "بحيث تبدو السمة العامة للسرد واضحة في التنوع والإنتقال من الراوي الرئيسي إلى الشخصية ، وهذا يعني أن الرواية تعتمد على بعض التقنيات والوسائل الحديثة في الرواية المعاصرة على نحو يخرجها من الإطار الكلاسيكي ".(1).

كما نجد مظاهر التنوع في مصادر المعلومات وتقديم الشخصية متمثلة في المزاوجة بين الراوي والشخصية ،وقد بدا السرد خاضعا لنظام دقيق فيه نمط مزدوج يجمع بين كون الراوي يمسك بأطراف الكلام فيورده منتجا وفق صياغته المقترنة بتوكيد الحقيقة التي تحتاج إلى ترهينها في ذهن المتلقى على أقل تقدير بالإضافة إلى التركيز على تقديم

<sup>ُ</sup> والمتأملُ للحيز السردي يراه يفضي بالضرورة إلى نتيجة مؤداها أن السرد يقوم بتحويل منظور الراوي إلى منظورات جديدة للشخصيات الرواة ،كما بلغ ذلك ذروة إنفتاح السرد على العناصر الروائية الخاصة بعلاقة الراوي بالشخصيات عامة والرواة منها خاصة ويمكن للشكل الآتي تجسيد الحركة الدؤوب للمنظورات الخاصة بالشخصيات الرواة . عند جبر شعث :

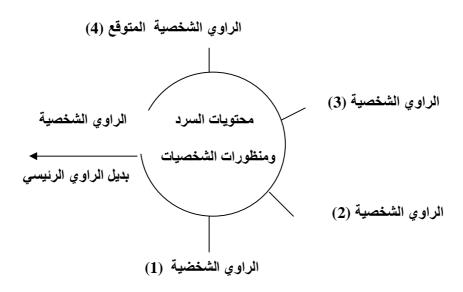

- ينظر المصدر نفسه ،ص:31.

<sup>(1)</sup> أحمد جبر شعث -شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة ،ص: 138.

المعلومات بصورة مكثفة عن طرفي الصراع وعناصره ،والصورة الأكثر رسوخا وبروزا هي طغيان الذات وإحتكامها للهوى والنزوع إلى تملك السلطة التي تمثل الأرض عنصرا جو هريا فيها،ومركزا لأي صراع في مجتمع القرية وعند الفلاحين بالذات.

# 2 - لاتطابق الموقع المكاني للمؤلف والشخصية في المتن الروائي:

بما أنه تم تفحص الحالات التي تطابقت فيها وجهة النظر التي تمت بها عملية السرد مع الموضع المكاني لإحدى الشخصيات أو لمجموعة من الشخصيات ،وحتى وإن كان الموقع المكاني للمراقب محددا تحديدا دقيقا ،فإن موقعه لايقابل موقع أي من المشاركين في الحدث.

# 3- السرد التتابعي الفوتوغرافي:

ولفظة السرد التتابعي تحيلنا مباشرة إلى التحول الحاصل والتغير المستمر لوجهة النظر وذلك على نحو تتابعي من شخصية إلى أخرى ،ومن تفصيل إلى آخر ،بهذا تسند إلى القارئ مهمة تجميع ولملمة أوصال الوصف المشتتة في صورة متماسكة ،

وتعتبر حركة وجهة نظر المؤلفة هنا مشابهة لحركات آلة التصوير أو الكاميرا حيث تقوم بمسح كلى تتابعي لكل مشهد على حدا .

ويمثل مشهد عبور النهر للوصول إلى الضفة الأخرى ،" وعبرنا النهر ..كان التيار هادرا ،وغاضبا ،وكنا نصارع التيار والموت معا ،تارة يقذفنا نحو اليمين وتارة أخرى نحو اليسار ،فتشبثت بشيئ غامض عندما يخنقنا الماء ..."(1) . يمثل إضاءة لهذا النوع من البناء .فمن بين الجمع العام للصراع مع التيار والموت ،تركز المؤلفة كاميرتها أو آلة تصوير ها أو لا على أو لا على إثنين من المجاهدين ،وليست كامرا المؤلف بالحركة الإعتباطية ،بل هي تتابع الشخصية حتى تنجو ،ومن هنا تمر وجهة نظر المؤلف مثل إكليل النصر من المنهزم إلى المنتصر .

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح ،ص: 78.

وليس وصف المؤلف هذا بالوصف اللاشخصي تماما ، لأن المؤلف يقف على مقربة من الشخصيات ، ويتنقل بإستمر ارمن أحدهم إلى الآخر . ويعتمد هذا الإنتقال على التماس الجسدي بين الشخصيات ، أي أن حركة كامر المؤلف ليست بالإعتباطية في الميدان ، بل هي أشبه بسياق التناوب ، حيث تكون وجهة النظر مثل عصا السباق ، يتم تمرير ها من شخصية إلى أخرى ، و هكذا يتم الحفاظ ، في مشهد ما ، على ملازمة الراوي المكانية لإحدى الشخصيات هذا ، لأن موقعه المكاني يتحدد بموقع الشخصية .

#### 4- المشاهد الصامتة:

و تلجأ الكاتبة في روايتها إلى السرد والوصف الصامت للمشاهد وهذه الوسيلة يتسم بها "تولستوي" ،وتستخدم الوصف التمثيلي الصامت لسلوك الشخصيات حيث يجري وصف الحركات والإيماءات ،لا الكلمات ،ويوضح هذا المثال من "بحر الصمت" ،الذي هو إستعراض للمشاعر المكبوتتة "إبنتي الوحيدة ..عمري المتبقي ..فرحتي المؤجلة ..لكم رغبت في حضورها ،وعندما جاءت ،بقيت واقفا في مكاني ،عاجزا عن فتح ذراعي وغبطتي ..بعد كل هذا العمر من الإنكسار ومن الإنتظار ،،تمنيت لو كنت أستطيع أن أمد يدي نحوها ،لتداعب أناملي شعرها الناعم المسدل بعناد على كتفيها ،تمنيت أن أحضنها كأي أب يحضن إبنته الوحيدة ...فجأة ،جاءت إبنتي ،وفجأة فقدت صوتي وذراعي وكانت ترمقني بعينين ينط منهما حزن أدانني من أول وهلة ،ورماني في عتاب البعمر المكبل بالجنون وبالخطايا .. وكنت جامدا مكاني ،على بعد لمسة منها .."(1).

في المشهد الصامت يمكن للمراقب ،الذي يقف على مسافة من الفعل ،أن يرى الشخصيات ، ولكنه لايستطيع أن يسمع ما يقولونه بسبب هذه المسافة نفسها ويمكن الموقع البعيد المؤلف من تقديم نظرة عامة للمشهد كله .

ومن الموضوعات المعنية بالدرس التساؤل عما إذا كانت العلامات اللغوية عاملا ضروريا لا إمكان للتفكير الداخلي أن يستغني عنه ،فلا يستقيم في غيابه ،ويفضي ذلك إلى

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ،ص:7.

التساؤل عن كيفيات تعامل الإبداع الروائي بمختلف إتجاهاته مع هذه الظاهرة ،ومن أهم ما نستخلصه من جما ما أتيح لنا الإطلاع عليه في هذا الصدد.

والخطاب الداخلي بالرغم مما طرأ على طرق تشكله ومظاهر صياغته من تنوع شديد على امتداد تاريخه الحديث ،وبوجه خاص في التأليف الروائي الجديد ،يعد منطقة

تقوم فيها الشخصية برصد طرق تعاملها مع العالم بمفهومه العام والنظر فيه وتقويمه ومحاسبة الذات على تصرفاتها في إطار مشروع تسعى بمقتضاه إلى لملمة شتاتها وإيجاد وحدة لما تبعثر من سلوكها إنتهاءا إلى بناء الذات ،ويقول "باختين" وهذا الأخير الذي يبقي فكر مرتبط بمراجع الجمالية بتأسيس فهم العملية الإبداعية بالنسبة إليه داخل مجالها ووفق طابعها ومنطلقاتها،وهو في الواقع ما نلمسه في محاولة إرجاع فلسفة "تعدد الأصوات "إلى وعي "جمالي داخلي" الذي يجسد داخله إحساس مزدوج بنزعة ذاتية جمالية تمر عبر لحظة التواجد ،أي لحظة تستشعر ذاتها وتكون الآخر في نفس الوقت تنأى الذات عن ذاتها لتتماهى مع الآخر "(1) ويقول "باختين"مرة أخرى : "إن ما يسم الذوات الناطقة المندرجة في سيرورة تواصلية حقيقية هو الفهم الحي "(2) .

ويعني في بعض الدراسات بمظاهر تشكل هذا الخطاب وتحديدا بما يتخلله من مظاهر انقطاع وبقع فراغ ولحظات سكوت وتخوف من الإفصاح ،ورقابة في القول ،ومن حذف

<sup>(1)</sup> بسمة بلحاج رحومة الكيلي نور الهدى باديس و كورنيليا فون راد صكوحي وبسمة عروس وهشام القلفاط – مقالات في تحليل الخطاب ـتقديم حمادي صمود ،2008 ،منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات ،منوبة وحدة البحث في تحليل الخطاب ،المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،ص:126.

<sup>(2)</sup> يفصل دراج \_نظرية الرواية والرواية العربية \_ط2،ص:279.

<sup>(3)</sup> محمد الناصر العجيمي النقد الروائي العربي الحديث واقعه وإشكالياته من خلال بعض المداخل ط42005 ،دار نهى للطباعة ،صفاقس ،ص:145.

وإضمار ومحو وتكرار أو إعادة صياغة لما جرى محوه على منوال ما كان يقوم به الأنا الراوي (السي السعيد) هذا الأنا الصامت فيما يرويه عن نفسه وعن علاقته بإبنته كل هذا في صمت شبيه بالبحر ،وبما يلف كل ذلك من صمت تصاغ بعض أثاره نصيا بتضمين نقط متتابعة أو ترك فراغ أو عودة إلى السطر وأمثلة ذلك:"

"... ماذا كان علي أن أفعله ساعتها ،سوى الإذعان للصمت والتراجع قباله عينين تدينان أبوتي ... "(1).

" يطاردني الصمت والعمر يترنح قبالتي. صوت يصيح بداخلي قل الحقيقة ياسي السعيد ،ودع القناع يسقط . إعترف "(2).

" أتساءل لو لم يكن الصمت بحرا شاسعا بيني وبينك ؟ لو كنت قادرا على الكلام لو جئت إلي ً لتقولي لي مثلا هيا تكلم ،قل كل ما عندك يا أبي ...الصمت هو الحكم العادل بيننا يا إبنتي ،فهل تسمعين حدة وجعي داخل الصمت؟"(3).

"يا إبنتي لما لا تغادرين صمتك وترتمين بين أحضاني ؟ آه أيتها الجزائرية العنيدة..."(4).

كان السؤال يأكلني:" من أنت أيتها المشاغبة الشقية الماكرة الدافئة اللذيذة، الجارحة ؟ لعلها كانت تشعر بما أعانى من قلق..."(5)

تساءلت مفجوعا "من الذي رماني إلى هذا الفخ العميق ؟ "ما شأني أنا بكل ما بكل ما يجري ؟ فكرت فجأة أن أعود إلى بيتي كي أغلق بابي دون الآخرين لأعود إلى قتامتي القديمة إلى فوضاي المقرفة إلى يتمي الأبدي .."(6)

<sup>(1)</sup> ياسمينة صالح بحر الصمت ،ص:8.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ،ص:10.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ،ص:40.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ،ص:48.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ،ص:55.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ،ص:60.

" دقات الساعة توقظني من ذاكرتي ..الرابعة صباحا ..أنظر حولي كمن لا يعرف المكان ..يجلدني البرد الصاعد إلى قلبي .يجلدني الصمت والفراغ ..."(1).

" أصعق ها هي تعود إلى الحرب، كأن الصمت وذاكرتي لا يكفيان.. كأن إنكساري أمامها لا يشبع ضغينتها الدفينة .. "(2)

وإذا كان الصمت المتخلل الكلام يكتسب في حكمه العام معنى الخطاب أو دلالته ،حيث يعتبر في بعض الأحيان عادة لإتمام الكلام بوسائل أخرى ،فيعبر عن الخجل والندم أو الشعور بالغبن والضعف والقهر والحرمان ،لأن الموقف لا يسمح بالقول أو للشعور بوطأته فهو يتميز في كثير من مواطن الخطاب الداخلي خاصة والخطاب الروائي الحداثي بصفة عامة بحضور مكثف حيث يغدو هو المهيمن على الخطاب المتضمن له ،وبهذا يصبح الكلام في حالة مزاوجة مع الصمت ،ويغدو طرفا مضمنا فيه .هذا ويرى البعض: "أن الصمت يتجاوز ما قبل عنه باعتباره أحد أهم المكونات الرئيسية للدلالة لأن الكلام في طبعه مشحون بالصمت و،وفي حقيقة الأمر أن الصمت سابق للغة وذلك بأن الصمت سابق للقول مؤسس له ،هو الأول واللغة في المحل الثاني ."(ق) والتطرق إلى مظاهر المسكوت عنه في الرواية ،وإلى ما يقول الخطاب فيها لكي لا يقول .

على النحو نفسه الذي يمكن فيه تثبيت موقع الأنا المراقب الراوي في مكان ثلاثي الأبعاد ،يمكن أيضا تحديد الموقع الزماني للأنا الراوي المراقب في عدد من الحالات ،إذ يستطيع المؤلف أن يحسب الزمن وينظم تتابع الأحداث الزمانية من خلال موقع إحدى الشخصيات .كما يستطيع الأنا الراوي تغيير مواقعه ،مستعيرا المشهد الزماني من أول شخصية ، ثم من أخرى ،أو يتبنى موقعه الزماني الخاص ،فيستخدم زمنه التأليفي ،الذي قد

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ،ص:101.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه ،ص:102.

<sup>(1)</sup> محمد الناصر العجمي النقد الروائي العربي الحديث، واقعه وإشكالاته من خلال بعض المداخل ،ط1، 2005، دار نهى للطباعة ،صفاقس،ص:145 .

لايتطابق مع الإحساس بالزمن الفردي عند أي من الشخصيات وتتحدد درجة تعقيد البنية التأليفية للعمل بأنواع التأليف المختلفة ،بين المواقع الزمانية للشخصيات وزمن المؤلف.

# 5- تعدد المواقع الزمانية:

#### أ- الجمع بين مختلف وجهات النظر:

يمكننا رفع الستار عن تعددية المواقع الزمانية في العمل الأدبي بوسائل كثيرة ومتنوعة، وبطرق جمع متنوعة ، فمن ناحية يستطيع الأنا الراوي تغيير موقعه على التوالي ، فيصف الأحداث من وجهة نظر واحدة في البداية ، ثم ينتقل إلى أخرى ، كما يمكن أن تنتمي وجهتا النظر هاتان إلى شخصيتين مختلفتين ، أو تنتميان إليه أي الأنا المؤلف وحده ، وفي بعض الحالات نلمح تداخل أوصاف الأحداث من مواقع زمانية مختلفة (تقديم الحدث في سياق السرد من مختلف زوايا النظر ) ، في حين قد يربط الأنا الراوي في مواضع أخرى أطراف الأحداث ببعضها البعض (أي أن فعل السرد يجري في نظام خاضع لتتابع التابت البعيد عن التغير والحركة . ، كما تستخدم زوايا نظر مختلف الشخوص في مراحل مختلفة من الرواية .) ، وكلا النضامين أولى في طرازه التأليفي .

أما الشكل الأكثر تعقيدا من سواه ،هو الشكل الذي يوصف فيه الحدث نفسه ،وفي الوقت نفسه ،من مواقع زمانية متعددة فالسرد الذي ينتج عن ذلك ليس ترادفا لوجهات النظر وإنما هو بمثابة تركيب تمتزج داخله وجهات نظر مختلفة ،لدرجة إكتساء الوصف حلة العرض التي يبدو فيها الوصف جزءا من العرض المزدزج .وقد بدو هذا الجمع بين وجهات النظر الزمانية في التعليقات التي ينهض بها المؤلف من الناحية الشكلية ،التي تمشي جنبا إلى جنب في خطموازي وغير موازي (إستباق) لسرد القصة أو الأحدوثة ومن هذا المنظور يؤدي وظيفة خلفية يتم من خلالها إدراك الرواية التتابعية للأحداث .

ويمكننا في هذه الحالات صياغة السرد في منظور مزدوج ،أي بالإمكان التحدم في السرد من المنظور الزماني لشخصية أو أكثر من الشخصيات المجسدة في الفعل ،والوقت نفسه من وجهة نظر المؤلف ويكمن الإختلاف الجوهري لوجهة نظر المؤلف الزمانية عن وجهة نظر الشخصيات ،في علمه المطلق بكل ما يحدث داخل وخارج المتن الروائي

بغض النظر عن الشخصيات التي ليست على در اية تامة بمجريات الأحداث ، إلا القليل منها ويستمد هذا المنظور المزدوج كينونته من موقع الراوي المزدوج ففي الحالة الأولى على سبيل المثال تتزامن وجهة نظر المؤلف الزمانية بوجهة نظر الشخصية ،كأنه تبني ، "زمنها الحاضر" ومن هنا يمكننا القول بصريح العبارة أن وجهة نظر المؤلف ووجهة نظر الشخصية داخليان في السرد على المستوى الزماني حيث ينظر المؤلف من داخل الحياة التي يصفها ويقبل بمحدداتها المتأصلة في جهل الشخصية بما سيأتي أما حين يقف المؤلف خارج شخصياته ،وفي داخل قوقعته الزمنية الخاصة ،فإنه يتبني نظرة إسترجاعية عائدا بنظره من مستقبله إلى حاضر الشخصيات ومن خلال ذلك نضع نصب أعيننا تلك الحالات التي بعد أن يتبني فيها المؤلف المنظور الزماني لشخصية معينة،و يدير السرد من وجهة نظرها ،وفجأة ليكشف لنا ما تعرفه الشخصية الحاملة لوجهة نظر المؤلف و هكذا على سبيل المثال يشغل يشغل السي السعيد ،على طول الجزء الجو هري من "بحر الصمت" لياسمينة صالح إهتمام كل من المؤلف والقارئ يؤدي السي السعيد وظيفة حامل لوجهة نظر المؤلف ،وهي وجهة نظر تنكشف على مستويات مختلفة جدا وبشكل خاص ،فإن المؤلف – أو بدقة أكثر ،الأنا الراوي الذي يتكلم الأنا المؤلف بصوته والذي يصف مدركات السي السعيد الحسية ،متبنيا وجهة نظره النفسية ،أي أنه يستعير منه كلامه ، "في حوار أشبه ما يكون بمخاطبة الذات ومناجاتها وأطلق عليه النقاد بالحوار الداخلي أو المونولوج وسنسميه بالحوار الذاتي ،إذ تشكل الذات النقطة المركزية التي ينطلق منها هذا الحوار وإليها يعود . "(1) بتبنيه وجهة نظره على المستوى التعبيري ، بإحتلاله لوجهة نظر السي السعيد المكانية بتتبعه لتحركاته ليتمكن من رواية متوالية الأحداث من خلال مدركات السي السعيد الزمانية مع ذلك يخطو المؤلف ،في بعض الأحداث العريضة ،نحو مستقبل السي السعيد ويخبر القارئ كيف ستنتهي هذه الأحداث وهذه الأمور لايعلم بها السي السعيد بطبيعة الحال ،والذي يتلقى الرواية أو هذه الجملة من الأحداث سواء كان قارءا أو

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> محمد صابر عبيد ،سوسن هادي جعفر البياتي ،جماليات التشكيل الروائي دراسة في الملحمة الروائية ''مدارات الشرق' ،ط 1. 2008 ،دار الحوار للنشر والتوزيع سورية \_ اللاذقية ،ص:297 .

باحثا فإننا نتلقاها مثلما وقعت ،من خلال مدركات السي السعيد ونعيش معه في حاضره ،وفي الوقت نفسه ندرك ما يحدث إدراكا مختلفا عن إدراك السي السعيد لأننا أيضا نلتفت إلى الوراء من مستقبل ديمتري إلى حاضره ،أي أننا نشارك الراوي بمعرفته المتميزة.

وفي هذه الحالة يتحقق الجمع بين مستويين زمانيين مختلفين عن طريق الجمع بين وجهتى نظر مختلفتين:

- 1- الأولى: وجهة نظر الشخص الموصوف:
- 2- الثانية :وجهة نظر الشخص الواصف (الراوي /المؤلف) :: وكثيرا ما تحدث ظاهرة مشابة في كل من الأدب وسرد الحياة اليومية .

كما يمكن أن يحدث الجمع بين مستويين زمانيين أيضا حيث تكون الذات الواصفة والموضوع الموصوف شخصا واحدا كما هو الحال في سرد الشخص الأول ،وتتركز هذه الظاهرة في كتبة السيرة الذاتية ،وذالك عندما تتطابق الوجهة المتخذة في الزمن الموصوف في السرد مع وجهة النظر المتبناة عند زمن الوصف.

ويتوفر لنا المثال على هذه الحالة في "حياة السي السعيد "فمن ناحية يقدم لنا أحداث سرده بأسلوب زماني يتقدم إلى الأمام نسبيا ،وبالتالي فإن إدراكه للزمن الذاتي في الأساس يكشف عن متوالية الأحداث أكثر مما يكشف عن الحركة الموضوعية للزمن وعرضه للأحداث ليس بالبعيد عن زمن كتابته ،بل هو مرتبط بها وهو يذكرنا من دون انقطاع بحركة الزمن ذات الأهمية الكبيرة في السرد باعتبارها تحدد ما يمكن لنا تسميته بـ"وجهة نظر الأنا الزمانية "وتجعل من عمله ليس مجرد قصة عن حياته الخاصة بل قصة تظفيي المعنى على حياته في لحظة كتابته .

والمنظور الزماني لا يقتصر دوره على الأهداف التأليفية المباشرة للوصف بل يتعدى ذلك إلى مستوى التقييم الإيديولوجي ،وعلى النحو نفسه قد تكون الوسيلة التعبيرية هدفا تأليفيا مستقلا أو تكون بمثابة واسطة تعبيرية على وجهة النظر الإيديولوجية كما هناك إمكانات مختلفة للتعبير عن التقييم الإيديولوجي من خلال المنظور الزماني إذ يمكن تقييم

أحداث الحاضر أو الماضي من وجهة نظر المستقبل ،ويمكن تقييم أحداث الحاضر والمستقبل من وجهة والمستقبل من وجهة نظر الماضي وكما يمكن تقييم أحداث الماضي والمستقبل من وجهة نظر الحاضر.

#### الخاتمة:

إن ما توصلنا إليه من خلال دراستنا لمسألة الرواية (narration) في نصنا الروائي "بحر الصمت"حيث خضع الحدث ،أو الشيئ الموصوف لتأويلات الأنا الساردة ،والتي تمثل شخص "السي السعيد "وتقلباتها النفسية ففي "بحر الصمت" تكثر التعليقات الشخصية الراوية وتأملاتها في الأحداث وهو ما أدى إلى تكسر خطية الزمن تكسيرا بالغ الأثر ،فبالرغم من إيهام المؤلف في البداية بتقديم أهم الأحداث الحساسة عن القرية وأهلها ،والشخصيات كثيرا ما ترتد في أقوالها أو في سردها إلى ذواتها ،لتعدل ما تقوله على مزاجها فيتشكل السرد على صورها الذاتية ،ولما كان السرد (أو رواية رواية ما ) في ضوء مارأينا :

1- فإنه لايخرج عن نطاق الذات القائلة ولها جاز لنا أن نسأل عن الطرائق التي يتوخاها المتكلم والرائى ،والتى أدت إلى مثل هذه الأنماط المتشعبة بالذاتية .

2- هذا إلى جانب أن الأنا الراوي في الرواية (السيرية) كان ناهضا بدور أوّل هو دور رواية نص واقعي بحسب ما تشير إليه الوقائع التي تتصدر صفحات الرواية وهو في هذه الحالة يروي ما سلف وقوعه ضمن ما أسميناه بالسرد التابع وبهذا يكون العقد بين الراوي والمروي له عقدا روائيا محضا إلاّ أن هذا العقد المبرم كثيرا ما تخرقه تدخلات الراوي وهو في صدد الرواية ،كما يتعاظم حضور الأنا إلى درجة أن الرواية تستحيل في عديد المواضع إلى ضربا من الخطاب الخالص ،و هذا ما وجدناه بالفعل في نص "بحر الصمت" الحافل بالتدخلات الكثيرة للأنا الراوي مضمرا كان أو معلنا في ما يروي ،ومن أحاديث عن بحثه للقول وصياغة الرواية ،ولم يكن وجود الأنا الراوي ماثلا فحسب في إعلانه عن نفسه في النص ،وإنما على غرار ذلك فقد كان ماثلا أيضا في صيغ متعددة الوجوه وذلك من خلال إستخدامه العبارة المصورة أو العبارة الساخرة .

3- ومما يدخل في باب ما يلحق الوظيفة السردية من غموض ،عدم وضوح الدرجة السردية التي يحتلها الأنا الراوي عند سرده الأحداث ،وإلتباس صوت الأنا الراوي بالأنا الكاتبة ،لدرجة الأول يوهمنا بأنه ينقل الأخبار الجاري حدوثها من درجة أولى عن مصادر يستقيها منها.

4- وإذا ما مضينا مع الذات الأولى أي الذات الكاتبة والفاعلة في الزمن الحاضر الاحضنا تجلياتها التي تتكشف في الذات الثانية في كيفية سرد الماضي المستعاد بحيثياته التي تضبط بؤرة علاقتها اللحظة الوسط التي يتشكل بها منظور السيرة.

5- بالإضافة إلى أن الأنا الآخر المصطلح ما هو إلا صورة متناظرة للأنا الفعلي ،و هذه الأنا المضمرة بصورة متعددة هدفها الوحيد الكشف عن الأمور التي لم تكن على علم من دلالات تاريخها الشخصي الذي تجفوه لتعلمه وتبتعد عنه لتدنو منه برؤية جديدة.

6- وقد يتغير الضمير النحوي ليدل على الشخصية نفسها يتغير من" أنا" إلى "هو" وكأنه يتجلى على غير توقع عن دور الأنا الراوي وهذا الغثيان الذي أصيبت به الذات المؤلفة الناتج عن إنقسامها ضمن البنية السردية التي تسعى فيه جاهدة لسيطرة عليه.

7- يمكننا وصف الأنا الأدبية بأنها ذلك الضمير الأدبي الذي يجول في النص ليحقق الوعي الذاتي داخله ويظهر المتكلم ،هذا الضمير الذي ينشد الوحدة ليشكل في نهاية المطاف مفهوما كليا عاما للأنا الأدبية التي تحدد من خلال تفاعل الضمائر داخل النص والأنا كضمير ثان مجسد بالحبر على الورق الدال على الأنا الأول الفعلي المجسد في الواقع لا يعني أن الثاني ليس واقعيا بل على العكس ، ولكن طريقة التجسيد تختلف رغم أن كلاهما واحد لأن هذه الأنا الثانية هي مفخرة أو الحقيقة الفعلية التي يتخفى وراءها الكاتب ، لأنه يرمى أثقاله على عائق ضميره الأنا الحرة .

8- هذا إلى جانب دوره الفعال في إزالة أو طمس الفروق الزمنية والسردية بين السارد والزمن .

9- ولعلّ من جمالياته جعله المادة الحكائية مندمجة إلى حد كبير مع روح المؤلف ، والضمير هنا هو في حالة من الأيهام و التماهي يفرضها المؤلف في المسار السردي من أجل إيهام ذاته و الذات المتلقية لذاته بأنه موجود على الدوام في الخارج أو الداخل ، ومرجعيته جوانية لإحالته على الذات فهو ضمير يسرد أطوار هذه الذات .

10- والأنا معادل من بعض الوجوه لتعرية النفس ،بالإضافة إلى كونه ضمير يذيب النص في الناص وهذا ما يجعل " تودوروف" يطلق عليه مصطلح الرؤية المصاحبة .

11- ،كما يصبو المؤلف من خلال إستخدامه لهذا الضمير إلى صبهر الواقع في الواقع ذاته وحتى وإن كان ضمير نحوي فإن الصورة الفاتنة التي يتماهى بها الضمير الفعلي المندس في أعماق الأنا المؤلفة لمسار حياتها الناطقة عن طريق الازدواجية الآنوية والأنا الفاعل الأول جيء ليكوّن رواية عن ذاته ،أي ليكمل الذات التي كانت في معزل عن أناها والضمائر في حقيقة الأمر كلها معادلة لبعضها البعض فالأنا معادل لـ "هو"، و"الأنت " لأنها تعادل في حقيقتها وجود المؤلف الذي يبدع اللغة لينسج بها شريطا سرديا محكما .

وأنا المؤلف والأنا الراوي (الشخصية) في الرواية يتقاربان فيتماهيان ويتباعدان فيفترقان غير أن الإفتراق غالبا ما يبدو خادعا إذ قدر الأنوين أن يبحث الواحد منهما على الآخر بإستمرار في ما يشبه السيرة الذاتية التي رأينا فيها إمتزاج الرؤى.

12- والرواية عبارة عن مونولوج داخلي وصراع في صمت. حيث يحاور أناه هو بالدرجة الأولى وأنا إبنته في الدرجة الثالثة وكل هذا التحاور يدور في دوامة من الصمت.

13- ورؤية الأنا المضمر أو الضمير المصطلح عليه في المتن هو في حالة مصاحبة للرؤية الأنا الفعلية الذي ينظر بمنظار أناه النحوي المجسد فيه ويكون بمقدار رؤية الأنا المؤلف.

14- والضمير المتكلم سواء كان معلنا أو مضمرا في الخطاب السيرذاتي فإنه يزدوج إلى مبئر وراو في آن واحد لأن الهدف من الأول رصد العوالم والأمور المشاهدة ،بينما الراوي الذي أوكلت إليه مهمة النظر أو الرؤية نجده يتكلف بنقل الصورة التي نجح الأنا المبئر في لملمة متفرقاتها .

وإن هذا الحضور لصوت الكاتب في النص المذكور ، يجعلنا نقر أن ما قال به البنيويون من تغييب للكاتب في النص لا ينطبق على كل النصوص لاسيما في النصوص التي تلتبس فيها التجربة الشخصية أو التجربة التاريخية بالمتخيل من الأحداث.

# جدول المصطلحات الفنية:

| المصطلح باللغة الفرنسية | المصطلح باللغة العربية |
|-------------------------|------------------------|
| - 1 -                   |                        |
| Models                  | إطار                   |
| Analepsies              | الاسترجاع              |
| Reflet                  | إنعكاس                 |
| Déviation               | انحراف                 |
| Introversion            | إنطواء                 |
| Genres narratifs        | أنواع سردية            |
| Autosuggestion          | إيحاء ذاتي             |
| Je de créatif           | الأنا المبدع           |
| Origines du roman       | أصول الرواية           |
| Analepse                | الإرجاع                |
| Ataraxie                | إستقرار الضمير         |
| Actions                 | أحداث                  |
| Littérature             | الأدب                  |
| Genres Littéraires      | أجناس أدبية            |
| Monologique             | أحادي الصوت            |
| Super Ego               | الأنا الأعلى           |
| La lrolepse             | الإستباق               |
| Ego                     | ועליו                  |
| Retropection            | الاستعادة              |
| L'ellipse               | إضمار                  |

| La durée       | الاستغراق الزمني       |
|----------------|------------------------|
| Solipsisme     | الأنانة                |
| Avowal         | إشهارية                |
| Rétrospection  | استرجاع لأحداث الماضية |
| Anticipation   | استباق لأحداث لاحقة    |
| Les Analepsies | الإسترجاعات            |
| Perception     | إدراك                  |
| Hypostase      | أقانيم                 |
| Ambiguïté      | الإلتباس               |

| - <b>-</b> -                 |              |
|------------------------------|--------------|
| Structure                    | بنية         |
| Structure Littéraire         | بنية أدبية   |
| Structure du roman           | بنية الرواية |
| Structuralisme Psychologique | بنية الشخصية |
| Structuralisme               | بنيوية       |
| Structure du Récit           | بنية القصة   |
| Structure Significative      | بنية دالة    |
| Structuralisme Formaliste    | بنيوية شكلية |
| Topic                        | بحثيا        |
| Quéte de Soi                 | بحث عن الذات |
| Héros                        | بطل          |
| Héros Problématique          | بطل إشكالي   |
| Focus                        | البؤرة       |

| Focalisation           | بؤرة السرد     |
|------------------------|----------------|
| Distance Lntérieure    | بعد داخلي      |
| Dimension du temps     | بعد زمني       |
| Hétérodiégétique       | براني الحكي    |
| Foyer Narratif         | البؤرة السردية |
| Le Foyer de perception | بؤرة الإدراك   |
| Hétérodiegetique       | برانية         |
| Substitut narrateur    | بديل الراوي    |

| ـ تـ            |                     |
|-----------------|---------------------|
| Echange         | تبادل               |
| Topos           | توبوس               |
| Egocentrisme    | تمركز في الذات      |
| Sens            | تميز                |
| Mise en théorie | تنظير               |
| Désintégration  | تفكيك الذات الفردية |
| Polyphonie      | تعددية الراوي       |
| Mutualisme      | تبادل               |
| Herméneutique   | تأويل               |
| La Polyphonie   | التعدد الصوتي       |
| Enonciation     | تافظ                |
| Regulative      | تنظيمية             |
| La Discordances | التنافر الزمني      |
| Sommaire        | التلخيص             |

| La Modification       | التحويل                           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Représentative        | تمثيلية                           |
| Instances Narrativité | الترهينات السردية                 |
| La Consonance         | التآلف                            |
| Focalisation          | التبعير                           |
| Focalisation zéro     | التبعير الصفري<br>التبعير الخارجي |
| Focalisation Externe  | التبعير الخارجي                   |
| Enclave               | تداخل                             |
| Homologie             | تماثل                             |
| Enchaînement          | تتابع                             |
| Successivement        | تتابعي                            |
|                       | _ ث _                             |
| Constant              | ثابت                              |
| Constantes            | توابت                             |
|                       | - c -                             |
| Dialectique           | جدنية                             |
| - :                   | <b>C</b> -                        |
| Intrigue              | حبكة                              |
| Droit d'auteur        | حق المؤلف                         |
| Histoire              | حكاية                             |
| Dialogue              | حوار                              |
| Dialoguisme           | حوارية                            |
| Ellipse               | الحذف                             |
| Monologue             | الحوار الأحادي                    |

| Etat algébrique                 | الحالة الجبرية                  |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Etat Expressive</b>          | الحالة التعبيرية                |  |
| Etat Narrativité                | الحالة                          |  |
| -7                              | -                               |  |
| Extérieur de texte              | خارج النص                       |  |
| <b>Discours Indirecte Libre</b> | خطاب الغير مباشر حر             |  |
| Discours                        | خطاب                            |  |
| Discours narratif               | خطاب سردي                       |  |
| Onstative                       | خبرية                           |  |
| Extradiégétique                 | خارج الحكي                      |  |
| -7 -                            |                                 |  |
| Signifiant                      | دال                             |  |
| Homodiéqétique                  | داخل الحكي                      |  |
| - i -                           |                                 |  |
| Subjectivité                    | الذاتية                         |  |
| Sujet transindividuel           | ذات فردية                       |  |
| Autonyme                        | ذاتي الدلالة                    |  |
| Self                            | الذات                           |  |
| Glass self                      | الذات المرآة                    |  |
| La position du s                | الذات المدركة                   |  |
| - ,                             | - J -                           |  |
| Vision littéraire               | رؤية أدبية                      |  |
| Vision du dehors                | رؤية من الخارج<br>رؤية من الخلف |  |
| Vision par derrière             | رؤية من الخلف                   |  |

| Vision de L'aspess        | رؤية المكان              |
|---------------------------|--------------------------|
| Vision de L'espace        | رویه العمال              |
| Narrateur                 | راو                      |
| Narrateur omniscient      | راو عالم بكل شيء         |
| Narrateur Intradiégétique | راو من الداخل            |
| Narrateur Extradiégétique | راو من الخارج            |
| Symbole                   | رمز                      |
| Roman                     | رواية                    |
| Roman Historique          | رواية تاريخية            |
| Roman d'analyse           | رواية تحليل نفسي         |
| Vision avec               | الرؤية المصاحبة          |
| Roman outobiographique    | رواية السيرة الذاتية     |
| Narration                 | الرواية                  |
| Vision Avec               | الرؤية مع                |
| Auktoriale Narrateur      | الراوي الناظم            |
| Le narrateur              | الراوي الخارج عن الحكاية |
| Extradiégétique           |                          |
| Un Narrateur              | راوي حكاية ذاتية         |
| Autodiégétique            |                          |
| Un Narrateur              | راوي غائب عن الحكاية     |
| Hétérodégétique           |                          |
| Un Narrateur              | راوي حاضر في الكتابة     |
| Homodiégétique            |                          |
| Vision                    | رؤية                     |
|                           | - j -                    |
|                           | -                        |

| Perspective du Vision     | زاوية الرؤية                          |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Temps                     | زم <i>ن</i>                           |
| Temps du récit            | زمن القصة (الخبر)                     |
| Temporalité de L'histoire | زمن الحكاية                           |
| La Vitesse                | زاوية السرعة                          |
| <b>Temps Enonciation</b>  | زمن التلفظ                            |
| - 4                       | ـبر                                   |
| Outobiographique          | السيرة الذاتية                        |
| Biographie                | سيرة                                  |
| Aotobiographique          | سيرة الكاتب                           |
| Narration                 | سرد                                   |
| Contexte                  | سياق                                  |
| Récit                     | سرد                                   |
| Internal Narration        | السرد الداخلي                         |
| Monologic Narrative       | السرد الحواري الأحادي                 |
| Vitesse                   | سرعة                                  |
| Narrativité               | سرديات /علم السر ديات                 |
| Objectif                  | سرد موضوعي                            |
| Subjectif                 | سرد ذاتي                              |
| La vitesse du Récit       | سرعة السرد                            |
| - <i>C</i>                | ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| Morphologie du cont.      | شكل الحكاية                           |
| Formalisme                | شكلية                                 |
| Forme                     | شكل                                   |

| Personnage                  | شخصية                |
|-----------------------------|----------------------|
| Personnage Romanesque       | شخصية روائية         |
| Personnage du récit         | شخصية القصة          |
| Poétique de texte           | شاعرية النص          |
|                             |                      |
|                             |                      |
|                             |                      |
| ص -                         | 1 -                  |
| Voix Narrateur              | صوت الراوي           |
| Voix Narrative              | صوت سردي             |
| Signifiance                 | صيرورة الدلالة       |
| Forme Narrative             | شكل سردي             |
| Le Référent                 | الشخص المرجع         |
| نى -                        | <u>a</u> _           |
| Conscience                  | ضمير                 |
| Pronom de la Troisième      | ضمير الشخص الثالث    |
| Personne                    |                      |
| Pronom de la Deuxième       | ضمير الشخص الثاني    |
| personne                    |                      |
| Je Existentiel              | ضمير المتكلم الوجودي |
| Personnage Grammaticale     | ضمير نحوي            |
| ظ ـ                         | -                    |
| Avant garde expressionniste | ظاهرة أدبية          |
| ع -                         | _                    |

| Narratologie             | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Le monde Romanesque      | العالم الروائي                         |
| L'instance narrative     | العون السردي                           |
| Egology                  | علم الأثا                              |
| Acte de Focalisation     | عملا تبئيريا                           |
| Représentation           | العرض                                  |
| Agent Narrative          | عون سردي                               |
| Rapport Avic Objet       | علاقة مع الموضوع                       |
| Actes illocutoires       | العمل بالقول                           |
| - 4                      | <b>å</b> _                             |
| Acte Intersubjective     | فعل وعي الذات                          |
| <b>Espace Romanesque</b> | الفضاء الروائي                         |
| Agent                    | القعال                                 |
| Les Acteurs              | الفواعل                                |
| Sujet focalisateur       | فعلا مبئرا                             |
| Acte D'énonciation       | فعل التلفظ                             |
| - 3                      | j -                                    |
| Récit                    | قصة                                    |
| Persona                  | القثاع                                 |
| Histoire de ma vie       | قصة حياتي                              |
| Double                   | القرين                                 |
| Récits Factuels          | قصص واقعية                             |
| Récits Fictionnels       | قصص تخيلية                             |
| ے _                      | <u>'</u> _                             |

| Mémorialiste                  | كاتب مذكرات        |
|-------------------------------|--------------------|
| Ecrivain réaliste             | كاتب واقعي         |
| Feint auteur                  | كاتب متضع          |
| - (                           | - ك                |
| Lexème                        | لساني              |
| Langage                       | نغـــة             |
| Emprunt                       | لفظ مستعار         |
| Flashs Back                   | اللقطة الإسترجاعية |
| Personale Unconscious         | اللاشىعور الشخصي   |
| <b>Collective Unconscious</b> | اللاشعور الجمعي    |
| -                             | ۵-                 |
| Auteur                        | مؤلف               |
| Auteur Implicite              | مؤلف ضمني          |
| Locuteur                      | متكلم              |
| Signifie                      | مدلول              |
| Perspective                   | منظور              |
| Parcours Narratif             | مسار سردي          |
| Poste Structuralisme          | ما بعد البنيوية    |
| Monologue Intérieur           | مناجاة داخلية      |
| Espace                        | مكان               |
| Vehicle                       | مغزى               |
| Séquences narratives          | متتاليات سردية     |
| Séquences complexes           | متتاليات مركبة     |
| Rapport spatiotemporel        | المكانية الزمانية  |

| Anachronies narrative     | المفارقات السردية |
|---------------------------|-------------------|
| L'anachronie              | المفارقة الزمنية  |
| La durée                  | المدة             |
| La scène                  | المشهد            |
| <b>Lnterior Monologue</b> | المونولوج الداخلي |
| Champ restrictif          | مجال حصري         |
| Antagoniste               | المناوئ           |
| L'auteur Concret          | المؤلف الملموس    |
| L'auteur Abstrait         | المؤلف المجرد     |
| Un narrataire             | مروي له           |
| Syntagmatique             | المركب التركيبي   |
| Perspectives              | المنظورات         |
| Focalisateur              | مبئرا             |
| Focalisé                  | مبأرا             |
| Objet de la focalisation  | موضوع التبئير     |
| Objet de la perception    | موضوع الرؤية      |
| Internal perspective      | المنظور الداخلي   |
| External perspective      | المنظور الخارجي   |
| Situation narrative       | المقام السردي     |
| Contenu représentatif     | محتوى تمثيلي      |
| Distance                  | المسافة           |
| Je narré / Je narrant     | المتكلم مقصوصا    |
| Séquence                  | متوالية           |
| Fable Sujet               | متن حكائي         |
|                           | 1                 |

| Field                   | المجال<br>متدرج            |
|-------------------------|----------------------------|
| Dégradation             | متدرج                      |
| - ن-                    |                            |
| Textualité              | النصية                     |
| Narcissisme             | النرجسية                   |
| Texte                   | نص                         |
| Texte Langagière        | نص لغوي                    |
| Texte Réaliste          | نص واقعي                   |
| Tupe narratif neutre    | النمط السردي المحايد       |
| Tupe narratif           | النمط السردي               |
| - و -                   |                            |
| Conscience de Soi       | وعي الذات                  |
| Unité narrative         | وحدات سردية                |
| Fonctions               | وظائف                      |
| Pause                   | الوقف                      |
| Médiator                | الوساطة                    |
| Pratton                 | الوسيط                     |
| Point de vue restrictif | وجهة نظر حصرية<br>وجهة نظر |
| Point de vue            | وجهة نظر                   |

القرآن الكريم.

#### 1 – المصادر:

- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الإفريقي المصري:
  - لسان العرب ، مج 4،ط 1 ،1990 ،دار صادر للطباعة والنشر .

## - أبى النجم العجلى:

- ديوان شرح علاء الدين آغا (الرياض نادي الرياض الأدبي 1401 – 1401).

# - إبن جنسى :

- الخصائص، تحقيق علي الجار، عالم الكتب، بيروت، ج2، 1983.

# - جمال الغيطاني:

- كتاب التجليات ،الأسفار الثلاثة ،دار الشروق .

## - حنـــا مينة :

- 1 الثلج يأتي من النافذة ،ط1،دمشق ،ط7، 1994 ،دار الأداب.
  - 2 الياطر ،ط 6 ،2004،دار الأداب للنشر والتوزيع ،بيروت لبنان

## - سيبــــويه :

- الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، ج2، 1968.

## - طــــه حسين :

- الأيام -1994.دار المعارف ،دار سحنون .

## - نجيب محفــوظ:

- اللص والكلاب، دار مصر للطباعة.

## - ياسمينة صالـــــ :

- 1- بحر الصمت، ط1، 2002، دار الأداب للنشر والتوزيع، بيروت لبنان.
  - 2 وطن من زجاج، ط1، 1427هـ 2006 م الــــدار الـــــدار الـــــعربية للعلـــوم

ناشرون، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة.

# 2 – المسراجع:

## - إبراهيم السعافين و آخرون:

- أساليب التعبير الأدبي ،ط1،الإصدار الأول 1997 ،الثاني 1999 الثالث 2000، دار الشرق للنشر والتوزيع.

## - إبراهيم صحراوي:

- تحليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقية رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان نموذجا ،ط1، 1999 ،دار الأفاق .

### -إحسان عبـــاس:

- فن السيرة ،ط4،دار الثقافة ،بيروت لبنان .

### - أحمد جبر شعث:

- شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة ،ط1، 2005 ،مكتبة القادسية للنشر والتوزيع .

## - أحمـــد حيدوش :

- الإتجاه النفسي في النقد العربي الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر .

## - أحمـــد مرشد:

- البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله ،ط1، 2006،دار الفارس للنشر والتوزيع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت لبنان .

### - إدوارد المسخراط:

- الوجه الآخر للأدب المصري ،2006 ،إعداد الجاحظية بالتعاون مع محمد شعير

## - بسمة بلحاج رحومة الشكيلى:

- و نور الهدى باديس:
- و كــورنيليا فون:
- و راد صكوحىي:
- و بسمــة عـروس:

### وهشــام القلفاط:

- مقولات في تحليل الخطاب ،تقديم حمادي صمود ،2008 ، منشورات كلية الآداب والفنون الإنسانيات منوبة وحدة البحث في تحليل الخطاب المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

### - ثناء أنس الوجود:

- قراءات نقدية في القصة المعاصرة ،2000 ،قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

## - جـــابر عصفور:

- زمن الرواية ،ط1 ،1999 ،دار المدى للثقافة والنشر ،سوريا،دمشق .

## - جویدة حمـــاش:

- بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم لمصطفى فاسي ،مقاربة في السرديات ،2007 ،منشورات الأوراس .

#### - حسن البنا عز الدين:

- الشعرية والثقافة مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم ،ط1، 2003 ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،بيروت لبنان

#### - حميد لحمدانـــــى :

- بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،ط1، 1991 ،المركز. الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع

## - حسن خمـــري :

- نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائيات الدال ،ط1،الدار العربية للعلوم ناشرون ،منشورات الإختلاف ،الجزائر .

#### - زياد أبسو لبسن:

- فضاء المتخيل ورؤيا النقد قراءات في شعر عبد الله رضوان ونقده ، 2004 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان الأردن .

## - ســـامح كريم :

- ماذا يبقى من العقاد ،دار القلم بيروت ،لبنان .

## - سعيد يقطين :

- 1 تحليل الخطاب الروائي ( الزمن السرد التبئير ) ط1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع .
  - 2 قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،ط1، المركز الثقافي العربي .
  - 3 إنفتاح النص الروائي ( النص السياق ) ط1 ،1989 ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء .
    - 4 السرد العربي مفاهيم وتجليات ،ط1 ،2006 ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة .

## - سلمان كــــاصد :

- الموضوع والسرد مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي (دراسة لأدب مهدي عيسى الصقر ...فنية وموضوعاتية 2002 ،دار الكندي للنشر والتوزيع .

## - سمير حجـــازي :

- معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة ،فرنسي عربي (اكثر من 1000مصطلح فرنسي ومعناه وتحديده بالعربية ،دار الراتب الجامعية ،بيروت ،لبنان .

### - سمير روحى الفيصل:

- الرواية العربية البناء والرؤيا مقاربات نقدية ،2003 ، مطبعة الإتحاد الكتاب العرب دمشق ، العين 2002 ،

#### - السيد إبـــراهيم:

- نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة 1998 ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع .

## - سيزا أحمد قـــاسم:

- بناء الرواية (دراسة مقاربة لثلاثية نجيب محفوظ) 1984 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة

## - صاح إبـــراهيم:

- الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف ،ط1، 2003 المركز الثقافي العربي للطباعة ،الدار البيضاء ،المغرب.

### - صلاح صالـــــ :

- سرد الآخر ،النا والآخر عبر اللغة السردية ،ط1 ،2003 الدار البيضاء ،المغرب ،المركز الثقافي العربي للنشر .

### - ضياء الكغبى:

- السرد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل ،ط1 ،2005، دار الفارس للنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات والنشر .

## - الطـــاهر لبيب:

- صورة الآخر العربي ناضرا إليه ،ط1، 1999 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الجمعية العربية لعلم الإجتماع ،بيروت .

## - عــادل مصطفى:

- مدخل إلى الهرمنيوطيقا ،نظرية التأويل من أفلاطون على جادامر ،ط1،2003 ،دار النهظة العربية ،بيروت ،لبنان .

#### - عباس يوسف حداد:

- الأنا في الشعر الصوفي ،إبن الفارض أنموذجا ،ط1 ، 2005 ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،صدر في الكويت 2000 ،عن رابطة الدباء .

## - عبد البديع عبد الله:

- الذاتية والغيرية والحوار بين الأنا والآخر في الرواية ،ط1 ، 1990 مكتبة الآداب مكتبة الأوبرا القاهرة .

## - عبد الرحيم الكردي:

- الراوي والنص القصصى ،ط2 ،1991 ، دار النشر للجامعات .

### - عبد الرزاق حسين:

- فن النثر المتجدد ،ط1 ،دار المعالم ،الثقافية للنشر والتوزيع ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الإحساء .

### - عبد المالك مرتاض:

- -1 في نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد (الكتابة الروائية) 2005 ،دار الغرب للنشر والتوزيع .
- 2 تحليل الخطاب السردي (معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية

زقاق المدق ) سلسلة المعرفة ،ديوان المطبوعات الجامعية .

-3 - نظرية القراءة تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية ،دار الغرب للنشروالتوزيع .

#### - عمر عيلان:

- في مناهج تحليل الخطاب السردي ،سلسلة الدراسات (2) ،2008 ، ،منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق .

#### - عز الدين حسن البنا:

- الشعرية والثقافية ،مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم ،ط1 ،2003 ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،بيروت. ،البنان

### - عمر عبد الــواحد:

- بنية الخبر دراسة في طوق الحمامة لإبن حزم ،2004 ،دار الهدى للنشر والتوزيع .

## - عمر مهيبل :

- من النسق إلى الذات ،قراءات في الفكر الغربي المعاصر ،ط1، 2007 ، الدار البيضاء العربية للعلوم ناشرون ،منشورات افختلاف .

## - فاضل شـــامر:

- المقموع والمسكونت عنه في السرد العربي ،ط1 ، 2004 ،دار المدى للثقافة والنشر ،سورية ،بيروت .

## - فاطمة عبد الله الوهيبي:

- المكان و الجسد و القصيدة المواجهة و تجليات الذات ،ط1 ، 2005 ، الدار البيضاء المغرب ، المركز الثقافي العربي .

- القاموس (عربي - فرنسي) قاموس عام لغوي -علمي ،ط3 ، 2005 ، دار الكتب العلمية مكتب الدراسات والبحوث ،بيروت .

## - لطيف زيتونـــي :

- معجم اصطلحات نقد الرواية ،عربي النجليزي - فرنسي ،ط1 ،2002 ،دار النهار للنشر مكتبة لبنان ،ناشرون .

## - محمد بشير بويجرة:

- بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري (1970 – 1986) جماليات وإشكاليات الإبداع ،ط1 ، 2001 ،ج 2 ،دار الغرب للنشر والتوزيع .

### - محمد البـــاردي:

- 1 إشكالية الخطاب في الرواية العربية الحديثة ،مركز النشر الجامعي 2004.
- 2 في نضرية الرواية ،تقديم فتحي التريكي ،1996 ،سراس للنشر .

## مع\_\_\_\_ خعفورة :

- تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر ، مقال ملاحظات حول الذات المتلفظة في معلقة إمرئ القيس ، ط1، 2006 ، عالم الكتب الحديث الأردن للنشر والتوزيع .

## - محمـــد الخبو:

- الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة أطروحات من سنة 1976 - إلى سنة 1986. ط1 ، 2003 ، دار صامد للنشر .

## - محمـــد شعير:

- إدوار الخراط ،الوجه الآخر للدب المصري ،إعداد الجاحظية 2006 .

### - محمد صابر عبيد / سوسن البياتـــى :

- جماليات التشكيل الروائي (دراسة في الملحمة الروائية) مدارات الشرق لنبيل سلمان ،ط1 ،2008 ،دار الحوار للنشر والتوزيع سورية .

### - محمد على الكندي :

- الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ( السياب ونازك والبياتي ) مط1 2003 ،دار الكتاب الجديد ،المتحدة /دار الكتب الوطنية بنغارى ليبيا

#### - محمد القاضى:

- النص السردي ،دار الجنوب للنشر ،تونس.

#### - محمــد محجوب:

أعمال ندوة ،فهم الذات ،نصوص معدة لتكريم الستاذ عبد الوهاب بوحديبة ،2007 ،دار سحر للنشر المغاربية للطباعة والإشهار .

#### - محمد الناصر العجمى:

- النقد الروائي العربي الحديث واقعه وإشكالياته من خلال بعض المداخل. مط1 ، 2005 دار نهى للطباعة صفاقس .

### - مصطفی فـــاسی :

- دراسات في الرواية الجزائرية ،2000 ،دار القصة للنشر والتوزيع .

### - مـــرشد محمد :

- البنية والدلالة ، في روايات إبراهيم نصر الله ،ط1، 2005 دار الفارس للنشر والتوزيع ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت .

## - منبر حـــافظ:

- الوعي اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام ،ط1 ، 2005 ،دار الفرقد سورية ،دمشق .

### - ميجان الـــرويلي/ سعد الـــبازغي:

- دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا

- معاصرا ،ط4، 2005 ،الدار البيضاء ، المغرب المركز الثقافي العربي.

# - نضـــال الصالح:

- النزوع السطوري في الرواية العربية المعاصرة ،2001 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب .

## - وجيه فــــانوس:

- مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي ،ط1، إتحاد الكتاب اللبنانيين بيروت ،لبنان .

## - يمنسى السعيد :

- 1- الراوي الموقع والشكل (بحث في السرد الروائي) ط1، 1986 مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت .
- 2 فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ،ط1، 1998 ،دار الآداب .
  - 3 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،ط2، 1999 ، دار الفرابي .

## -1- المراجع المترجمة:

## - أنـــدريه لالاند:

- موسوعة لالاند الفلسفية ،ط2، 2001 ،مج 1 (A-G) ترجمة خليل أحمد خليل ،إشراف أحمد عويدات ،منشورات عويدات ،بيروت لبنان .

### - بـــول ريكور:

- -1 الذات عينها كآخر ،ترجمة جورج زيناتي ،المنظمة العربية للترجمة مركز دراسات الوحدة العربية .
- 2- الزمان والسرد التصوير في السرد القصصي ترجمة فلاح رحيم ،

مراجعة جورج زيناتي ،ط1، 2006 ،ج 2 ،الكتاب الجديد المتحدة -3 صراع التأويلات دراسات هيرمنيوطيقية ،ط1، 2005 ،ترجمة منذر عياشي ،مراجعة جورج زيناتي ،دار الكتاب الجديد ،المتحدة العنوان الأصلي :( Le conflit des interprétion ) نشر لأول مرة بالفرنسية في 1969 ،باريس .

### - تودوروف تزفیتان :

- الشعرية ،ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ،ط1، 1987 -1990 ،دار الحوار تويقال للنشر .

### - جان بول ســـارتر:

- تعالى الأنا موجود ،ترجمة وتقديم وتعليق حسن حنفي ،2008 ،دار النتوير للطباعة والنشر والتوزيع .

#### - جيــرار جينيت :

- خطاب الحكاية ،بحت في المنهج ،ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي ،عمر الحلي ،منشورات الإختلاف ،ط1 ،1996 المملكة المغربية ،ط2،المجلس الأعلى للثقافة مصر ،ط3، 2003.

## -جيرالـــد برنس:

- المصطلح السردي (معجم المصطلحات) ،ترجمة عابد خزندال للترجمة القاهرة . ،مراجعة محمد بربري ،ط1،العدد 368 ،إشراف جابر عصفور ،المشروع القومي

## -رولان بــــارت /- جيــرار جينيت :

- من البنيوية إلى الشعرية ،ترجمة غسان السيد ،ط1، 2001 ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع .

## - فلاديمير كريزنسكى :

- طرائق تحليل السرد الأدبي مقال من أجل سيميائية تعالقية للرواية ، عرض عبد الحميد عقار ، منشورات إتحاد كتاب المغرب .

### - هيو سلقرمـــان:

- نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية ، (Sexualities between مناوطيقا والتفكيكية ، hermeneutics and décon صالح ،ط1، 2002 ،بيروت - لبنان. struction ) ترجمة حسن ناظم وعلى حاكم

# - 2 - المراجع باللغة الأجنبية:

#### - 1- Gérard Genette :

- 1-" Figure 111 "Ed .Seuil ;Paris 1972.
- 2 Nouveau discours du récit ; Ed Seuil . Paris 1983.

#### : سلات - 3 -

# - سيد الـــوكيل:

- زمن رواية التجربة النسوية ،ط2،رؤية للحقيقة والجمال والمستقبل ،القاهرة ،العدد :212 ،2008.

## - شاكر فحام وعبد الكريم اليافي:

- مجلة ثقافية شهرية ،العدد: 482 ، 2003 ،تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ،الهيئة الإستشارية ،رئيس مجلة افدارة عمد السيد ،رئيس التحرير: نضال أحمد أمين ،التحرير: سلمان حسن.

### - عز الدين إسماعيل :

- الحداثة في اللغة و الأدب ، ،مجلة فصول ،العدد 4،الجزء 2، 1984 ، ،المجلد : 4 ، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة .

## - نبيل سلمـــان :

- السردية السيرية ،جريدة الزمان ،1704 ،التاريخ 2004.

## - 4-الرسائل الجامعية:

## - حسان راشدي :

- إشتغال الصيغة في الخطاب الروائي الجزائري غدا يوم جديد الحميد بن هدوقة ،كلية الآداب والعلوم الإجتماعية ،قسم اللغة والأدب العربي لعبد. جامعة فرحات عباس ،سطيف - الجزائر .

## - ممودي بــــــشير:

- البنية السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة البحث عن الوجه الآخر نموذجا ،دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،إشراف محمد بشير بويجرة،1997 - 1998.

|           | فهرس الموضوعات:                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
|           | البسملة:                                                  |
|           | । दिवरावः                                                 |
| ب.ج)      | المقدمة:                                                  |
| 8         | المدخل: جنس السيرة الذاتية بين إشكالية الجدة والقدم:      |
| 8         | 1 - جماليات الحس التاريخي وتجلياته في جنس السيرة الذاتية: |
| 11        | 2 – مسألة النشأة وتحديد المصطلح:                          |
| 11        | أ- مسألة النشأة :                                         |
| 11        | 1 —عند العرب:                                             |
| 13        | 2 – عند الغرب:                                            |
| 15        | ب- السيرة بين المفهوم اللغوي والإصطلاحي:                  |
| 15        | 1 – من الناحية اللغوية :                                  |
| 15        | 2 – من الناحية الإصطلاحية:                                |
| <b>17</b> | ج – أنواع السيرة :                                        |
| <b>17</b> | 1-1 إما أن تكون سيرة ذاتية                                |
| 17        | 2 – إما أن تكون السيرة سيرة غيرية:                        |
| 20        | 3- تقسيم السيرة بإعتماد غاياتها:                          |
| 25        | الفصل الأول: بين كتابة ورواية السيرة الذاتية:             |
| 25        | المبحث الأول: نرجس السيرذاتية وإشكالاته                   |
| 25        | تمهيد :طقوس الكتابة النرجسية :                            |
| 25        | 1- فاعلية الذاكرة في إنتاج نرجس السيرذاتية :              |
| 27        | 2- السيرة الذاتية بين الأدبي والتاريخي :                  |

**30** 

**30** 

3- حدود الجنس وإشكالاته:

1/1 – من يكتب السيرة الذاتية /ومن تكتبه:

|           | 2/1 كلو عي الكتابي ودوره في إنبثاق وإنشطار الوعي                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 30        | الذاتي (الذات):                                                   |
| 30        | أ- الوعي الكتابي الذاتي :                                         |
| 37        | ب – إنبثاق الذوات وإنشطارها:                                      |
| 37        | 1- إنبثاق الذوات :                                                |
| <b>47</b> | 2- إنشطار الذوات (ذات الكاتب):                                    |
| 52        | المبحث الثاني: الأنا وجماليات السرد في الخطاب الروائي السيرذاتي:  |
| 52        | 1- الأنا في مرآة الذات:                                           |
| 52        | أ- في مفهوم الذات :                                               |
| <b>58</b> | 2 - رواية السرذاتية :                                             |
| <b>58</b> | أ- جدال الجناس:                                                   |
| 64        | ب - زمكانية السرد السيري:                                         |
| 64        | أ- رتبة الزمن في السيرذاتي:                                       |
| 65        | ب- التسلسل الزمني الذاتي لنصية السيرة الذاتية:                    |
| <b>67</b> | 3- جماليات السرد في الخطاب الروائي:                               |
| Ž         | المبحث الثالث: السرد أنماطه وتشكلاته والظمائر المصطنعة في الروايا |
| 68        | العربية:                                                          |
| 68        | 1- لعبة السرد :                                                   |
| 68        | 2- تشكلات البناء السردي في المتن الروائي:                         |
| 68        | أ- السرد/ Narrative وعلم السرد/ Narratology                       |
| <b>70</b> | 3- أنماط السرد عند النقاد بالنظر لموقع الراوي السار د/المؤلف:     |
| 72        | أ- المدة /الس رعة السردية :                                       |
| <b>75</b> | 4- رواية الرواية (صيغ العرص السردي ) :                            |
| <b>76</b> | أ- الرواية المونولوجية :                                          |
| 77        | ب- الحوار الداخلي /المونولوج الداخلي للمؤلف                       |

| 83   | 5- الضمائر المصطنعة في البنية السردية:                     |
|------|------------------------------------------------------------|
| 84   | 1 الأنا عبر ضمائر السرد (أنا .هو .أنت):                    |
| 84   | أ- ضمير الغائب (هو) ودوره في رواية الرواية:                |
| 86 ä | ب- ضمير المخاطب (أنت) ودوره في رواية الروايا               |
| 87   | ج – ضمير المتكلم (أنا) ودوره في رواية الرواية:             |
| 101  | الفصل الثاني: السرد القصصي اننا الراوي الفعلي:             |
| 101  | تمهيد: السرد القصصي:                                       |
|      | المبحث الأول: تقانة السرد وجدلية المعلن والمضمر في الرواية |
| 104  | وإستعادة السيرذاتية في زمن الكتابة الروائية:               |
|      | 1 ــتقانة السرد وخصوصيتها في التشكيل الروائي على           |
| 104  | المستوى الجمالي:                                           |
| 105  | أ- تقانة السرد الروائي:                                    |
| 109  | : تقديم الحدث                                              |
| 109  | أ الراوي في "بحر الصمت "جدلية المضمر والمعلن:              |
| 111  | 3- الإستهلال النصىي:                                       |
| 111  | أ- السرد بضمير المتكلم المذكر في نص "بحر الصمت":           |
| 112  | 4 – رواية السيرذاتية :                                     |
| 112  | أ- الأنا في رواية السيرة الذاتية :                         |
| 112  | ب- الرؤية المعيارية:                                       |
| 112  | ج – حكاية السيرة الذاتية :                                 |
| 114  | 5- إستعادة السير ذاتية في زمن الكتابة الروائية:            |
|      | المبحث الثاني: الخطاب الروائي إنزياحاته وتجذره والصراع     |
| 115  | المستمر للذات وسلطة الأنا الفاعل الول ووضعياته:            |
| 115  | 1- الخطاب الروائي وإنزياحاته في إتجاه رواية السيرذاتية :   |

|     | 2- رواية تجذر الخطاب والخطاب الفاتح للرواية ضمن             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 115 | المنظومة السيرية:                                           |
|     | 3 - 1 الصراع المستمر للذات المؤلفة ضمين                     |
| 117 | المنظومة السيرية:                                           |
| 118 | 4- الأنا: سلطة الفاعل الأول:                                |
|     | 5- وضعيات الفاعل السردي أو الشخصية في منطق                  |
| 120 | السرد عند " بريمون" :                                       |
| 120 | : Le patient / أ- المريض المنفعل                            |
| 120 | ب- الفاعل / Agent:                                          |
|     | المبحث الثالث : الأنا المصطلح السردي ودوره في رواية         |
| 122 | السيرذاتية وعلاقته بالأنا الفعلي للمؤلف:                    |
| 122 | 1- رواية السيرذاتي :                                        |
| 122 | أ- إشكالية التداخل في البنية السردية:                       |
|     | ب انشطار الرواية إلى رواية السرد ورواية                     |
| 122 | الذكريات:                                                   |
| 123 | 1- رواية السرد:                                             |
| 123 | 2- رواية الذكريات:                                          |
| 140 | 2-الراوي ضمير الأنا (المصطلح) الموجه للأحداث:               |
| 143 | 3- علاقة الأنا الراوي بالأنا المروي في "بحر الصمت":         |
| 147 | 4 الأنا الراوي والنا المروي من الناحية اللغوية:             |
| 148 | 5 الأنا الراوي حكايته ومنزلته السردية:                      |
| 151 | 6 – العلاقات المتبادلة بين الراوة بين الرواة/الراوي والكاتب |
| 155 | أ- بحر الصمت : لعبة الراوي والكاتب :                        |
| 155 | 1- الأنا الراوي ناقلا للحداث:                               |

|            | ب- العلاقة بين الأنا الراوي والأنا الكاتب الفعلي               |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 156        | ضمن المنظومة الروائية:                                         |
| 162        | الفصل الثالث: فاعلية الأثا المبئر في الخطاب الروائي السيرذاتي: |
|            | المبحث الأول: العنوان والمنظور وموقع الأنا الراوي في تحديد     |
| 162        | موضوع الرؤية في المتن الروائي السيرذاتي:                       |
| 162        | تمهيد : فاعلية التبئير في الخطاب الروائي السيرذاتي:            |
| 167        | 1- العنوان والمنظور وإستراتيجيات الكتابة :                     |
| 168        | 2 الراوي موقعه وموضوع رؤيته في المتن السيرذاتي:                |
|            | أ ـتحديد موقع الرائي أو الذات المدركة /                        |
| 169        | La position de sujet De la perception                          |
| 169        | 1/1 إحدى شخصيات القصة:                                         |
| 169        | 2/1 الراوي ذاته :                                              |
|            | ب- تحديد موضوع الرؤية أو مدارها /                              |
| 169        | L'objet de la perception                                       |
| <b>170</b> | 3- أصناف التبئير عند بعض المنظرين:                             |
|            | 4 – المنظور الروائي بين الغياب والحظور في رواية                |
| 172        | "بحر الصمت ":                                                  |
| 174        | 5- الأنا أشكاله وموقعه في المتن الروائي "بحر الصمت":           |
|            | المبحث الثاني: "بحر الصمت " تغير التبئير وإنقسام               |
| 176        | الخطاب السيرذاتي:                                              |
| 176        | 1- "بحر الصمت "تغير التبئير بإستمرار:                          |
| 182        | 2- المقامين التعاملي والتداخلي في "بحر الصمت":                 |
| 190        | 3 - القصة الإطار: "بحر الصمت" للروائية ياسمينة صالح:           |
| 190        | أ الراوي من حيث الموقع:                                        |
| 190        | ب- رؤية الراوي وطبيعة مشاركته في الأحداث:                      |

```
ج – زاوية رؤية الراوي /الكاتب داخل و خارج المبنى
                                   الحكائــــي:
193
        د تجلى الأنا الكاتب /الراوي عن زاوية رؤيته للأنا
                             الشخصية التي تحكي بلسانه:
197
          و- توسيع نطاق الرؤية بواسطة إحدى الشخصيات
                            الروائيـــــة:
198
                 أ- الشخصية المدركة /مقام المتكلم:
204
      4 - إنقسام الخطاب السيرذاتي في علاقته بالمتكلم (ضمير الأنا):
219
                        أ- الأنا الراوي/ الأنا المبئر:
219
                      ب-الأنا الراوى /الأنا الشخصية:
219
               المبحث الثالث: المقام التعاملي والمونولوج الداخلي للأنا
              الراوي: الكاتب وزاوية رؤيته في الرواية
                على مستوى المكان والزمان والمواقع
          الزمانية والضمائر دلالتها وكيفيات إسنادها:
229
          1- المقام التعاملي غير المزدوج المعبر عنه من طرف الأنا
                                            الراوي /الكاتب:
229
                           2- المونولوج الداخلي ولعبة الضمائر:
230
          3 - في دلالة بنية الضمائر وكيفيات إستخدامها وإسنادها:
235
        4- زاوية الرؤية في الرواية على مستوى المكان والزمان:
238
                  أ- زاوية الرؤية على مستوى المكان:
238
               1- الراوى موقعه وتطابقه مع إحدى
                          الشخوص الروائية:
238
                2- لاتطابق الموقع المكانى للمؤلف
                و الشخصية في المتن الر و ائي :
 241
```

| 241                               | 3- السرد التتابعي الفوتو غرافي:    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 242                               | 4- المشاهد الصامتة:                |  |
| 246                               | 5- تعدد المواقع الزمانية :         |  |
| 246                               | أ- الجمع بين مختلف وجهات النظر:    |  |
| 248                               | 1- الأولى: وجهة نظر الشخص الموصوف: |  |
| 2- الثانية :وجهة نظر الشخص الواصف |                                    |  |
| 248                               | (الراوي /المؤلف):                  |  |